



ملك دون ألف



الَّمَ

السكت على كل حرف سكتة لطيفة من غير تتفس وإظهار الميم عند الميم

يُومِنُونَ

إبدال الهمزة واوأ مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذُرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِنْ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُهِنَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ السَّ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِاللهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

عَالَّن لَرْتَهُمُمُر تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف سنعما

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية

بِمُومِنِينَ أبدال الهمزة واوأ مدية

يُكَدِّبُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

أُنُومِنُ إبدال الهمزة واوأ مدية

السُّفَهَاءُ أَلاَ وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ر برور مستهرون ضم الزاي وحذف الفوذة

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٠) صُمَّ بُكُمُّ عُمُّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللهُ

فَاتُوا إبدال الهمزة ألفاً

وَيَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ لَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون (١) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءَ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تَوْ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

يَاتِينَّكُمُ مِنِي بيدال الهمزة الفا

إِسْرَه بلُ تسهيل الهمزة مع التوسط وهو المقدم أو القصر (الموضعين)

660000 (1014) (1014)

أَتَامُنُونَ إبدال الهمزة ألفاً

يُوخَذُ إبدال الهمزة واوأ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوُلَيۡ إِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفلًا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللهِ مَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَلْقُواْ مَنْ اللهِ وَالْمُعْمُ إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠

إِنِّيَ أَعْلَمُ

أبوني ضم الباء وحنف الهمزة

هَنؤُلاَءِ إن سهيل الهمزة

إِنْيَ أَعْلَمُ

لِلْمَلَيْمِكُهُ ضم الناه وساذ

سيتما إبدال الهمزة با

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (اللهُ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نَقْرَبا هَانِهِ ٱلشَّجِرةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ (٣) فَنَلَقَيْ عَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ

وعدنا

اَ تَحَدُثُمُ إدغام الذال إدغام الذال

يم نومِن إبدال الهمزة واوأ

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّ " مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَلْمَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥ أَمُّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

يشيتم إبدال الهمزة ياد



يُعفر بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

قُولًا غَيْرَ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْهَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبُدُّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْلًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمُ اللهِ كُلُوا وَاشْرَبُواْمِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ إِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ

رُ**الصَّنبِينَ** عذف اليمزة

قِردة خَلْسِيْنَ خَلْسِيْنَ

يَا مُرَكُمُ وُ إبدال الهمارة إبدال الهمارة

> هر فر هر والم إبدال الواو همزة

بر رو تومرون ابدال الهمزة واوأ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّاحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيئِينَ ١٠ فَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُواْ أَنَةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْ لُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١٠)

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُمَّدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ مُغْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ عَنْ فَقُلْنَا أَضْرِيُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَّ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفَظَمَعُونَ أَن يُؤمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّ

آكن ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها

جيت إبدال الهمزة ياءُ

فَأَدَّارَاتُهُمُ إبدال الهمزة الفا

فَهًى الماء



مِن خَشْيَةِ الخفاء

يُومِنُوا إبدال الهدزة أَمَانِيَ تخفيف اليا، مفتوحة

مروم خطيت الله ألف بعد الهمزة (بانجمع)

إِسْرَ ميلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُثُبُونَ ٱلْكِئْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِدِء ثَمَنَّا قَلِي كُرٍّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنِّبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِهَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كِلَ مَن كُسَبَ سَيِّنَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ نُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَدَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلا ، تَقُلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ لَلَّهَ مُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠

تَظَّهُرُونَ تشدید الطاء اینا تُوکُمُ ابسال الهمزه الفا اسکان الهاء آفتُومِمُونَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأمدية بيسكما أبدال الهمزة ياءً

بر م نومِن إبدال الهمزة واوأ

وهو

مومنان إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400

اَ شَخَدُ شُمُ إدغام الذال إدغام الذال

يا مركم إبدال الهمزة الذأ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَلِّدَقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ بِئْكُمَا أَشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوِّمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْلِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَفَّفَذْتُمُ ٱلْمِحْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنشُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ = إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِعِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّر وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِيكَ يَهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ١١٠ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتَ وَمَا يَكُفُرُ بِهِاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أُوَكُلُّما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَكَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَنْ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

و ميكتل إضافة همزة مكسورة بعد الالف مع المد المتصل

و مر ر يومنون إبدال الهمزة

سُلَيْمَانُ وَلَنَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ أَلِيتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن زَّيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ

مِن خَلَقِ اخفاء

وَكَبِيسَ إبدال الهمزة

مِن خَيْرٍ اخفاه

ه مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُون أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِ لَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَيْ " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله



**نَاتِ** إبدال الهمزة الفأ

ياتى إبدال الهمزة الفا

مِن خَيْرِ اخفاء

أَمَانِيهِمُ إسكان الياء مدية وكسر الهاء

وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ السُّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنِّهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

تاتینا ابدال الهنود الفا

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عَلَى المُحَدِّدِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١١) يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّاآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ اللهُ عَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا عَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله

ر بر يومنون ابدال الهمزة واوأ

إسراءيل سهيل الهمزة مع النوسط أو القصر



عَهْدِیَ وقع الباد

وريس بدال الهمزة

وَأُوصَىٰ مرز منتوحة ثم واو سائنة الصاد وتخفيت شم كاراً مارة الثانية تسميل المهرزة الثانية

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقُبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُّ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَتُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ وَوَضَى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِنِنَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ السُّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَيدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْ ءَأَنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَادَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

وهو

وهو

يَقُولُونَ الدال الناء يا: عَالَمْنَةُم وُ

ع انتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو المقدم بين الهمزة والياء

لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ

تَعْمَلُهُ نَ

مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ

عَلَيْهَا قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَثَاَّهُ إِلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمٍ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ

شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا

جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ

مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ

يات بدال الهمرة الفأ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّ ٱلْحَقُّ مِن رِّيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُومِنْ حَيْثُ خُرِجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاثُ أَبُل أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِيرِ ٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ فَي إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خلادين فِيهَ لا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظرُونَ اللهُ عَنْ إِلَهُ وَرَجِدُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

اِنَّ کسر الهمزة وَانَّ کسر الهمزة

**يَامُرُكُمُمُ** إبدال الهمارة الميتة كسر الياء وتشديدها

وصلاً مضم وصلاً مضم النون، وكسر ويبندئ بهمزة مضمومة كثيره لأن الكسر عارض

إبدال الهمزة

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَاكِ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٧٧ } إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (اللهُ)

400 C

لَّيْسَ الْبِرُّ سم الراء

أَلْبَاسَاَعِ إبدالِ الهمزة أنذاً

الكاس إبدال الهمزة الفا

ا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْيَ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَانَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى الْقُرْبَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْ وَالْمَالَ عَلَى عُرِّهِ عِنْ الْمُعَلَى عُرِّهِ عِنْ الْمُعَلَى عُرِّهِ عِنْ الْمُعَلَى عُرِّهِ عِنْ الْمُعَلَى عُرْبِي وَالْمُعَلَى عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعَلَى عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعَلَى عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعْلَى عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُلِي عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُرْبِي وَالْمُعَلِي عُلِي عُلْمُ عُلِي عُلِي عُلْمُ عُلِي عُلِي عُلِي عُلِي عُلِي عُلِي عُلْمِ عَلَى عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلْمُ عُلِي عُلْمِ عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِهِ عَلَى عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عُلْمُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَى عُلْمُ عُلِمُ عَلَى عُلْمُ عُلِمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَى عُلْمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمِ عَلَى عُلْمُ عُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عُلِمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عِلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عُلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عُلْمُ عَلَمْ عُلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عُلِمُ عَلَمْ عَلَمْ عُلِمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلِمُ عَل وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِي وَالسَّابِيلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيُ فَهُنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ لِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُواةً \* يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعُدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ الس

فمن خَافَ طعام مَسَكَكُانَ اُلدَّاعِ دَعَانِء إثيات الياء وصلاً لا وقناً

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلْدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُر رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنَّ أَتَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٠٠

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشُرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ أَلَكُنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ فَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَبِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَـ مَدُوا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْسَدِينَ اللَّهِ

فاكن ابن وردان، مذف الهمزة ونقل حركتها

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

لِتَاكُلُواْ إبدال الهنزة الفا



تَاتُواُ إبدال الهمزة أنفأ

واتوا ابدال الهمزة وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَائِلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلِّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرا لَحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلنَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ مَ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَدُّ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنْةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

رَّاسِهِ ع إبدال الهمزة الفا

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَن أُفَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُ فَلارَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاحِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفْ عَلُواْمِنْ خَيْرِ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْتُ مُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْ عَر ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُ وَٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبِّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهُ

فلارفث الإدغام الإدغام شون ضم مع الإدغام الإدغام مين ضم مع الإدغام مين ضم مين أي المين ضم مين أي المين ضم مين أي المين ضم المين أو المين

مِن خَلَنقٍ بنفاء



﴿ وَأَذْ كُرُواْ اللّهَ فِي أَيّامِ مَعْدُودَتْ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَنْ فَاكَمْ اللّهَ فِي أَيّامِ مَعْدُودَتْ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَن تَأَخَّرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتّفَقَّ وَمَن تَأَخَّرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتّفَقَ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْ كُمْ إِلَيْهِ مُحْتَثَرُونَ ﴿ وَمِن وَمِن النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْ وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ فَنَ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى عَلَى مَافِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ فَنَ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ الْحَرْثُ وَالنّسَلُ وَالنّسَلُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهو اسكان الهاء

وكبيس إبدال الهمزة ياة

اً لسَّ لَمِر بفتح السين

ياتيهم المدال الهمزة الدال الهمزة

وُٱلْمُلَّيِّكَةِ مسر النا، وصلا لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِزَةُ وَمِنَ لِا يَعْ فَكُونَ اللّهَ الْمَخَدُ الْمَالُومِ اللّهَ الْمَالُومِ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ فَالْإِثْمُ وَمِنَ اللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

وَٱلْمَكَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠

سَلَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ كُمْ عَاتَيْنَاهُم مِّنْ عَالِيَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ ثُرِيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبِيَّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواللَّهُ يُهَدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ.مَتَى نَصَّرُاللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّ مَا أَنفَقُتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللهُ اللهَ

إِسْرَة بِلَ سهبل الهمزة مع التوسط أو

لِيُحْكُمُ

يَشَاءُ إِلَى وجهان:

۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَاتِكُمُّ مُو إبدال الهمزة الفا

الباساء إبدال الهمزة الفأ

مِن خَيْرِ إخفاء (الموضعين) وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرٌ لَكُمُّ وَأُللَّهُ يُعْلَمُ وَأُنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفَعِهمًّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْمَقُولُ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلَّا يَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ (١١٠)



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَيَّ قُلْ إِصْلاَحُ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ فُومِنَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ مُؤمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَثُمَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمُ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَكِثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوْا اللهَ عُنْ ضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ

يومِنَّ إبدال الهمزة واواً

مومنة مومنة حير إبدال الهمزة واواً، مع الإخفاء

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

م و من مومن معرف معر ابدال الهمزة واوا مع الإخفاء

فَا تُوهُنَّ إبدال الهمزة الفا

**فَاتُواْ** إبدال الهمزة أنفأ

رشيتم إبدال اليمنزة باه

المومنين

و المحكم يواخدكم إبدال الهمزة واوأ مفتوحة ( الموضعين )

يُولُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنَّ ابدال الهمزة واوأ

تَاخُذُواْ إبدال الهمزة الفا

يُخَافًا صلى الباء

فَإِن خِفْتُمُ خِفْتُمُ

زُوْجًا غيره، غيره،

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهَ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٣٧) وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَجُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرّحُوهُنّ يَعْرُونِ ولا تُسْكُوهُنّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُوا لللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَالْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلً وَالِدَةُ الْوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ رِبِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الوَلدَكُرُ فلاجُناحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وِفِ وَالنَّهُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

هُرُوُوًا إبدال الواو معزة

يُورِمِن ببدل الواو معادة



تُضكارً إسكان الواء مِن خطبة النساء أو النساء أو الثانية باه منتوحة

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساكة وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَتَكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآخذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اللَّهِ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلْنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأُزُورِجِهِم مُتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاحٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ مَتَنْعُ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَنْعُ ا بِٱلْمَعُ وِفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ ، لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (60)

فَإِن خِفْتُمُو بِنَهُ الْمِنْهِ

وصِيّةً

فَإِن خَرَجْنَ نظاء



فيضعفه حذف الألف وتشديد العين وضع الفاء وسع ط

بالصناد بدل السين إِسْرَآه بِلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو الفصر

موت إبدال الهمزة واوأ

مريق إبدال الهمزة واوأ

يَانِيكُمُ إبدال الهمزد أننا

مومنين إبدال انهمزة واوا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواُ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَانِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا ثُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكْرِنَا وَأَبْنَا آيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تُولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَ اللَّهِ اللَّهُ المُلْكُ عَلَيْمُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَحَةً مِن الْمَالِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللَّهُ)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ - فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكُهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلِبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ عَلَيْتُ مِعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَ آفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبِّتْ أَقَّدَامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَالَ دَاوُرِدُ كِالْوِتَ وَءَاتَكُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاكَآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْكَلِمِينِ ﴿ قَالَ وَالنَّ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ

منى الباء

غرفة غرفة فتع الغين

فيكةٍ

وييه إبدال الهمزة ياء

قليلة غُلَبَتُ

> دفع کسر اندال وفتح الفاء



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِينِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُواْ مِمَّا رُزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْثُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَلَظَّالِمُونَ ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللهِ اللهِ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ فَدَتَّبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ الله

يكاتي إبدال الهمزة ألفاً

تَاحْدُه، إبدال الهمزة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

و يو من إبدال الهمزة واواً

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْلِيآ قُولُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِ عَم فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْبِي عَ أُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً.قَالَ كُمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْنَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٠٠٠)

يومن ابدال الهمزة وأوا فصرهن وترقيق الراء وترقيق الراء منونة وحذف منونة وحذف الهمزة يأتينك ابدال الهمزة

و بر مر فر يضعف حذف الألف وتشديد العبن

> الغ الحيازيًا ه

اخقاء ریتاء ابدال المدد باء یومِن وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَمِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّأْتُةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢١) ﴿ قُولٌ مُّعْرُونُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِبَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَأَللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّةٍ بِرَبُومٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ، فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِّيَةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرُجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَٰنِيُّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ غِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللَّهُ الْمُؤْلُوا ٱلْأَلْبَكِ اللَّ

بِــرُبُومٍ بضم الراء

ایدال الهمزه ایدال الهمزه یوتی ابدال الهمزه واوا فَنِعْمًا إِسكان العين

وَتُوتُوهَا إبدال الهمزة واوأ

فَهُو إسكان الهاء

ونكفر بدل بالنون بدل البياء وسكون البراء

من خاير إخنناء (كل المواضع)

وَمَآأَنفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْدُدِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَايستنطيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

كَاكُلُونَ ابدال الهمزة

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْاْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَّيْهِ عَ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الله المُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ م<del>مُّوَّمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَ</del> فَاعَلُواْ فَأَدْنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ أَثُمَّ تُوَفِّنَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦)

ابدال الهمزة فأذنوا الهمزة الدال الهمزة المال الهمزة عسرة عسرة منم السين تصدقوا

ياب إبدال الهمزة أثفاً ( الموضيين)

م گُرِهُ وَ اسكان الهاء وصلا

الشُّهكاء أَن إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

ألشمكاً أم إذا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

تجكرة

حاضرة بتنوين سم

وَلَا يُضِاًرُّ إسكان الداء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب تَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيَّانًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْكُهُ وَإِلْكُ لَا وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلا يُضَاّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِ يَدُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَ نُ مُقَبُّوضَ أَنَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُواْ ٱلشُّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهَ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ مَنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرُلْنَا وَأَرْحَمْنَا ۗ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفوينِ (٢٦)



فَلْيُؤُدِّ

إبدال الهمزة واواً منتوحة

ٱلَّذِی اَ،وتُیمِنَ

وصلاً: إبدال الهمزة ياءً، إبتداءً:كحفص

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

تُوَّاخِذُنَا إبدال الهمزة واواً مفتوحة

أَخُطَاناً إبدال الهمزة ألفاً



بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ

الم السكت على كل حرف سكتة لطيفة, ومد المم احركات وصلاً ولا يجوز القصر

الَّمْ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيْوَمُ اللَّهُ لَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِذَبَ بِٱلْحَقِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهِ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُكُا إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْفَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ مِنْهُ ءَايَكُ مُعْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنب وَأُخُرُ مُتَشَيْبِهَا يُ أَفَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلُهُ ، إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧٧ رَبِّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدٍّ إِكَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهِ

تاويلهِ على المال المال

تاويله م

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْيِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ الله كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَكَآهُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ,حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرِينِ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ اللَّهِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ ١٠٠

-SI,

يَشَاهُ إِنَّ وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢٠ سهيلها بين الهمزة

أَوْنَيِثُكُمُرُرُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ﴾ [إنَّنَا عَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُّو بَنَا وَقِمَا عَذَابَ النَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقينَ وَٱلْقَدينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَهُ كَا مُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَالْفَرْسِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُلُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَ دُو أَوَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُنَّةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ اللهِ

ا تبعن م اثنان الباء رساڈ

عَالْسَكُمْ مُرْد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة الفأ

أَلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَكِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنْكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمّ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاَّةً بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ الْيَلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَقَءٍ قَدِيدُ اللَّ

لِيُحْكَمَ منهم الياء وفتح الكاف

تُوتِي إبدال الهمزة واوأ

المومنون ابدال الهمزة واوا المومنين الدال الهمزة ر من خار اخفاء

مِنِي إِنَّكَ

وَ إِنِيَ فتع الياء

وكفكها

زرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَاعَمِلَد مِن سُوِّءٍ تُودُ لُوِّأَنَّ بِينْهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبِكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِبَ اللهُ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَصْطَفَيْنَ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَدُرِيَّةً أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكُٱلْأُنْتُ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكَيِّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمُزِّيمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكِرِبًا رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ وَهُوقَا إِيمُ يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِيَّدُاوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَ لُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَ عَالَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُأُواُذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبْحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ دِي اللهُ وَالْإِنْ وَالْإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَعَرِّيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مُرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ إِذْقَ الَّتِ ٱلْمَلَيْحِكُةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْمَعَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (0)

إِسْرَة بِلَ جيتگمُ إنى ٱلطَّلَّيرِ طَتَهِا تَاكُلُونَ مُومِنِينَ

أنصكارى

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّنالِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشًا مُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْنَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَئِهَ وَٱلْإِنْجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَأَنِي قَدْجِتُ تُكُم بِثَايَةٍ مِن زَيِّكُمُّ أَنِّ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَةُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِيكَ (اللهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرُكِةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِنَّتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلُمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَا لَهِ اللَّهِ وَاشْهَا لَهُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنا آءَ امَنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْنُ ٱلْمَكِرِينَ ( وَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ﴿ فَالْمَاالَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الله إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ الْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَن اللَّهُ مَرَا الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتُهُلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِبِينَ

فنوفيهمرد إبدال الياء الادارية لَهُو إحكان اللياء (الموضعين)

هنانتم شبيل اليمزة

المومنين إبدال الهمزة واوا

إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّا لَلَّهُ عَلِيمٌ الْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ الْكِتَنِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِ لَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۗ أَفَلًا تَعْقِلُونَ الله هَاأَنتُمْ هَاوُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَايَهَ أُمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمُ عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَامُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّتِنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مَ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ٧٧)

تُومِنُوا إبدال الهمزة واواً

يوتى ابدال الهمزة واوأ يوتيه



تامنه إبدال الهمزة آلفاً (الموضعين)

يُؤدِهُ

إبدال الهمزة وإسكان الهاء ( الموضعين ) و تيه إبدال الهمزة واواً

تُعَلَّمُونَ فتع الناء وإسكان العبن ولام مفنوحه مخففة

يا مركم إبدال الهمزة ألفأ وضم الراء

أيا مُرْكُمُمُ إبدال الهمارة الفأ

عَاتَيْنَكُمُ وُ نون مفتوحة والشبعدها

لَّهُ مِهُ لَّهُ لِلْمُ لَ الله الهمزة واوا

ع القررت مرد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَأَخَذَتُمُ وَ الدغام الذال

> تَبغُونَ و ر م ترجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِكَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُ مِنْعَلِمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهُ وَلَايَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَتِيكَةَ وَٱلنَّيِيتِينَ أَرْبَا أَبَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقُرَرَتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقَرَرَنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنامَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تُوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ (١٠) أَفَكَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١١)

وَهُوَ

قُلْ ءَامَنَكَ إِللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكِ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ ۗ أُوْلَيْكَ لَهُ مُ عَذَاجُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ اللهُ اللَّهُ مَن نَصِرِينَ ال

مران ابن وردان: حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام

إسراميل سهيل الهمزة مع التوسط أو التصر

فَاتُوا ابدال الهمزة الفا

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونِ وَمَالْنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيدٌ ﴿ ﴿ فَكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِّبَنِي ۗ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ اللَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكُّهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ كَابَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَأَن يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَيْرُ دُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِمٍ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُور نَهْ تَدُونَ السا وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ تَفَرَقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّالَّالَةُ اللَّالَّالَّالَ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَّال

و يامرون إبدال الهمزة تَامْرُونَ إبدال الهمزة أننا وتومِمنون إبدال الهمزة واوا

يُومِنُونَ يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ويامرون إبدال البعزة

(1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

تُفْعَلُواْ بالنا، بدل الباء من خَيْرٍ اخفا،

رُكُفُرُوهُ بالناء بدل الياد وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ال كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنصَرُون السَّضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآةً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايَحةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتَيِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ إِلَّهُ تَقِيرَ اللَّهُ عَلِيكُمُ إِلَّهُ تَقِيرَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أُمُّوالُهُمْ وَلَا ٓ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْدِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدّبيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ هَنَّانَتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكِبِكُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ١٠٠٠ وَ إِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

يالُونكُمُمُ إبدال الهمزة انفأ

هَا نتم و

و تومِنون إبدال الهمزة واواً

يعر هر و تسوهم إبدال الهمزة واوأ

المُومِنِينَ ابدال الهمزة واوا المومنون إيدال الهمزة واوا

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وياتوگم ابدال الهمزة الفا

مُسوَّمِينَ فتح الواو

تَاكُلُواُ ابدان الهمزة الفا

مركب مركب مركب مركب مركب مركب مركب الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَكْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنْظُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّ عَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُوٓا أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْخَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السناكة والله مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرّبِوْ الْضَعَى فَامُّضَى عَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَالِّيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (الله) وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ (الله)





مرمنين إبدال الهمزة واوأ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وَا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِيِنَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجِّلاً وَمَن يُردّ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ وَكُانِين مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ. رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ (١٠١) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِ نَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعِينِ الْآلُ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١

مُوْجَلًا إبدال الهمزة واوا

هر نوید ابدال الهمزة ولوأ ثم اسکان الها،

وَكَآيِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصير

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعَقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُولَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰ اللَّهُ مُولَىٰ اللَّهُ مُولَىٰ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالْقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ ابَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

وهو إسكان الهاء معور

اگرغب ضم العين

وماونهم

وَبِيسَ إبدال الهمزة ياء

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَ تَهُمْ أَنفُكُمْ مَ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْعٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا ۚ قُل لَوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا لَهُمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْتِيء وَيُميتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

ورحمة المعلم الم

وَلَيِن مُّتُمُّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبِمَارَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْمِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِفَاإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاً قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

فَظًّا غَلِيظً إِنْهَا،

المومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

> يُغَلَّ ضم الباء وضع النين

**ياتِ** إبدال الهمزة ألفاً

وماويك إبدال الهمزة الفا

و بيس

المومنين ابدال الهمزة المورمنين الدال الهنزة واوأ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَتَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَابَلُ أَحْياء عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ كَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون ﴿ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧١)

مِن خَلَّفِهِمُّر النّفاء

ورون الجنزيا م

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أُولِيآءَ مُرفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ اللَّهُ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإِنَّفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِنْ مَنَّا وَكُمْ عَذَابُ مُ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ- يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِي اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله

وكافون. البات الباء وسلا

مومنين إبدال الهمزة واوأ

المومنين ابدال الهمزة واوا

نومرک ابدال الهمزة الأ

كاتينا إبدال الهمزة الفا

تَاكُلُهُ إبدال الهمزة ألفأ

> (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)

لَّقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيٓآ هُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ الله الله فِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ السَّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُكُمُّ فَلِمَ قَتَلْتُكُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مَكُوًّا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِٱلْأُمُورِ (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِدِعْمَنَا قَلِيلًا فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَى اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السَّ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ أَلنَّارِ اللهِ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوابِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ)

فييس إبدال الهمزة ياد

کے سکر بالیاء بدل الناء فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لآ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُبِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُّ ٱلتَّوَابِ اللَّهِ اللَّهِ عِندَهُ مُصْفَن ٱلتَّوَابِ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَادُ اللَّ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصِّبرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٢

ماورهم إبدال الهمزة أنفأ

و بيس إبدال الهمزة ياة

لَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ تشديد اللون مشديد اللون

هر هر يومن إبدال الهمزة واواً

## مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ الرَّهِ مِنْ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنْكَيَ أَمُواَلُهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَنِي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمَ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْ مِنْ خِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللَّهِ يَكَا اللَّهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيَمًا وَأَرَزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُا مَعْهُ فَا الْ ٱلْيَنْكَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْهُفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا

(60) (40) (40) (40)

لَسَّاءَ لُونَ عليد السيد تَاكُلُواْ

تا طوا إبدال الهمزة ألفاً

وَ إِن خِفْتُمُ وَ فَإِن خِفْتُمُ وَ إِخْفَاءُ

> فُوكِودَةً سوين ضم مورين ضم تو توا

إبدال الهمزة واوأ الشُّفَهَاءَ

أُمُولَكُمُ سهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُوهَا إبدال الهمزة أنفأ

فلياكل

مِن خُلُفهِ مُرو إِسَّاء ضِعَافُا خَافُواْ خَافُواْ

> يا كُلُونَ إبدال الهمزة أنفأ (الموضعين)

وَ حِدَةً اللهِ الله

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمُنْكَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلُا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خُلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهِ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَندِ كُمُّ لِلذِّكْرِمِثْلُ حَظِّا ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّ فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَالِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ قُكُمۡ وَأَبْنَآ قُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيۡهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوبَ حُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهِآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَمُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنَّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيّةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَلْكُ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ الله

يوصى كسر الصاد وياء بدل الألف

دَيْنِ غَيْر اختاء

المرخلة بالنون بدل الباء (الموضعين)

نكارًا خَىٰلِدًا الظاء ياتين إبدال الهمزة ألفاً

يَاتِيكَنِهَا إبدال الهمزة

ألنن ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

ياتين ابدال الهمزة الفا

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسَّتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِيكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَاللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّكَآءِ إِلَّامَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ،كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِّنَا تُكُمُّ وَأَخُوا تُكُمُّ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِّنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ مِن نِسَاآيِكُمُ مُالَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِيَّ فَكَرْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهَ

تَاخُذُواُ أَنَاخُذُونَهُ تَاخُذُونَهُ ابدال السودة الدال السودة ميشَّلقاً

غَلِيظًا النِّسِكَآءِ النِّسِكَآءِ

ا قد شبهيل الهمزة الثانية (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

النسكآء إلّا شهيل الهمزة الثانية

أُلُمُومِنكَتِ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

مُحْصَلَتِ عَيْرَ إخفاء

لِمَن خَشِیَ اِنفا،

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَن كُمُ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ قَانَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بٱلْمَعْمُ فِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَّ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله يُريدُ الله ويُحبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا السَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُوكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَاكُلُواُ ابدال الهمزة الفا

بجكرة شوين شم

مَدِّخَلًا ضع اليم

عَلْقَلَاتُ

وَإِن م قد مرو حفت مرو إخفاء

عَلِيمًا خَبِيرًا

وكالمرون

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَى فَعِظُوهُرَى وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا لَبَعْنُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُ مِشْقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ ايُوقِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ( الله وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٢) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِعُنَابِكَ عَلَى هَنَوُكُ آءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَعِذِ يَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُوْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلنِساآةَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآةً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْٱلسَّبِيلَ اللهِ

عفوا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

فَتِيلًا انظُرُ سم الشوون وسلا

هَنوُلاَءِ أَهَدَى إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ ] يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَنبَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُ مَّ بِلِٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُو إِهَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (١٠)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (١٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقٍ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَن بِزَّا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِيهَآ أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ م بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنَازَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُوبِيلًا ٥

يُوتُونَ إبدال الهمزة

جُلُودًا غَيْرَهَا

يا مُركمُمُ إبدال الهمزة الفأ

تُودُوا إبدال الهمزة واوا مفتوحة

**نِعَهَا** إسكان العين

ر منون أبدال الهمزة واوأ

**تَاوِيلًا** إبدال الهمزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١١) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبِينَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَّلِيمًا (0)

و مر مر کون يومنون ابدال الهمزة

وَلَوْأَنَّا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِ كَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يُلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧٣ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَّرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ فُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنُّ الْمُعُواْ الْمُعْدِدِهِ النَّفِينِ النَّفِينِ النَّفِينِ النَّفِينِ النَّفِينِ النَّالِيةِ النَّالْمِيلَالِيقِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيل

لَيُبَطِينَ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

لَّمْ يَكُنُّ إبدال التاء باه



مورتياد إبدال الهمزة والوا

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَّآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٥ ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٣ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أُخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أُجَلِ قَرِبِ ۗ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ حَيْرٌ لِمَنِ أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلْدِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكُ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآ ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

يُظْلَمُونَ باليا، بدل النا،

مَّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْنِلُنفًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِعِي وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُ وَالشَّيْطُ نَا إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بِأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّتَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٩٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

اللومنين ابدال الهنزة واوأ

> باس إبدال الهمزة ألفاً

باسكا إبدال الهمزة ألفاً 40000 40000 40000

فيتكن بدال الهمزة باء منتوحة

يامنوگم إيدال الهمزة أننأ

وكامنوا إبدال الهمزة ٱللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠٠ ١ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَثُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا (٨٨) وَدُّواْلَوّ تَكْفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَائَتَّخِذُ وَاٰمِنْهُمُ أَوْلِيَآهَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَتَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّ وَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْلِيَكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُّ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَكَنَا مُّبِينًا ١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوَّمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَكَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَثِيرَةٌ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُّلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ

مُومِنا

المومنين إبدال الهمزة واوأ

> عير هنج الواء

ماوكهم إبدال الهمزة الفا

عَفُواً عَفُورًا



إن خِفْمُمُ خِفْمُمُ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مُّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمُ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ وَكُلُولُونُ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدِّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا السَّ وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا النَّا

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَدَيْصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُ رَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا اللهُ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّخَابِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّا إِن خَصِيمًا

وَلَيَاخُدُواُ إبدال الهنزة الفا (المضمون)

و لَتاتِ إبدال الهمزة الفا

أَطْمَانَنْتُمُو إبدال الهمزة الفأ

آلمُومِنِينَ الدال الهندة والأ

تاكمون إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

يالمون إبدال الهمزة الفا وهو اسكان الهاء هدا نشمو سهيل الهمزة

وَٱسْتَغْفِرا للَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ وَلا تُجَكِيلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانَّا أَشِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا رَضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا الله وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ لِمَتَت ظَابِفَ تُهُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

الله عَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُونهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا السُّ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ، مَا تُوكَى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١٠٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُ بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَثُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكْيَطُكُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّيَّنَّا وَلْأَمُرنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنُ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيتًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّاعُهُورًا اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّهُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا

مورنيه إبدال الهمزة واوأ

اً لُمُومِينِينَ إبدال الهمزة واواً

> نُولِهُ إسكان الهاء

و نصلِه الماد الماء

ماوكهمو إبدال الهدوة بِأَمَانِيكُمُ و إسكان الياء

أَمَا نِی

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

م مومن مومن إبدال الهمزة واواً

يُدُ حَلُونَ ضم الباء وضع الخاء

م م برو کر تو تو نهن إبدال الهمزة واوا

مِنخَيْرِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَـُنُدِّ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ مَّجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِي الْمَالِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزُ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا السُّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (00) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا نُتَّوِّ تُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّا

آمر أة خَافَتَ

يَصَّلْلَحَا

كشا

وَيَاتِ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُوا وَتَنَّقُوا فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَ) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّ مِن سَعَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا السَّ إِن يَشَأْيُذُ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤



﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيتِهِ وَكُنُّ بِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاَبَعِيدًا ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٧٠ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨١ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُرُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

أَلْمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واوا

نُرِّلَ ضم النون وكسر الذاي

حَدِيثِ عَبْرِهِ عَ إِننا،

ٱلَّذِينَ يَنَرَبُّهُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُعَلَى إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيِّنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآإِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ ،سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَ لُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ١١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المرومين ابدال الهمزة واوأ (كل المواضع)

> **وُهُوُ** إسكان الها

الدَّركِ فقع الواء

يوت ابدال المعزد واوأ



م م نومِن إبدال الهمزة

نوتيه مر بالنون بدل الياء شم إبدال

> يَّهُ تَعَدُّواْ نشديد الدال

> > مِيثَنقًا غَلِيظًا

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا السَّ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا السُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكُبرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٥٠ اللَّهُ اللَّهُ المَّال وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنِقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا (اللهُ)

1.4

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُّ وَكُفْرِهِم بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( قَالِيلًا اللهِ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعظِيمًا (١٠٥) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّه لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا (٧٠٠) بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللَّا

ه هر کور يومنون إبدال الهمزة واوأ

لَيُومِنَنَّ إبدال الهمزة واوأ

وَٱلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وا لموتونكَ ابدال الهمزة واوا

سنويتيممر إبدال الهمزة



اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرُهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهُنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿١٦ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَثْمَهُ وَنَّوكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَنسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُولِقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْ لِلهِ عَوَامَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَلَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِنْ كَانُوا إِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِن كَانُوا إِن كَانتَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

## الله المائلة ا

مِلْمُ النِّهُ الرَّهُ الرِّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الْمُلْمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

سَنَّانُ استان اللون الأولى

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمَّمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلّ ٱلسَّبُحُ إِلَّامَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَعِ أَذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي عَنْمُ صَلَّةٍ عَيْرٌ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ثُومَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَخِذِي ٓ أَخُدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

الميتة شديد الباء مكسورة فكسورة

قمن ضم النون وصلا، وكس الطاء ويبتدئ بهمز مضمومة لار

عَيْرَ غَيْرَ إظاء

المُومِنكتِ إبدال الهمزة واوأ

وهو

وَأَرْجُلُكُمُ وَالْرَجُلُكُمُ وَالْرَجُلُكُمُ وَالْلَامِ اللَّهُ الْمِعْزَةُ السَّائِيةُ اللَّهْزَةُ النَّائِيةُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّالِيلَّا الللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّا

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّمِن كُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فُمَايُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذَكُرُواْنِعَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِكَ ٱللَّهَ خَيِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ا

شَنْعُانُ إسكان النون الأولى

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّ مَعَكُمٌّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِةِ عَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

المُومِنُونَ ابدال الهنزة واوا



إسراميل شهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَٱلْبُغُضَّاءَ إِلَى مسهيل الهمزة الثانية

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَ أُو لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

مِمَّن خَلَقَ خَلَقَ

يُوتِ إبدال الهمزة واوأ

مُومِنِينَ أبدال الهمزة واوا

وَقَالَتِ ٱلَّيهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوا مُرْفَا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّتَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو فَنَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُوسَيَّ إِنَّ فِيهَاقَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣ تاس بدال الهمزة الفا الفا الفائش

> إِنْ فتع الياء (الموضعين)

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذَهَبّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَّ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُمْ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُأَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَادِي سَوْءَةً أَخِيدً قَالَ يَنُونُكُنَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلُ أَنَّهُۥ مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًاوَ مَنْ أَخْسَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَسَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَّ إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ اْإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيوْ مِٱلْقِيكُمةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُم وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٢)

کسر النون و همزه و همزه القطع، وإذا وقف على (من)ایندئ بهرزه بهمزه مکسوره

و تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

مِن خِلَافٍ اخفاء

يو من تومن إبدال الهمزة ولوأ

ياتُوكَ إبدال الهمزة ألفاً

م رو مو مر مو ابدال الهمزة واوا

يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا اللُّهُ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ أ أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّهُ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَوْتُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَاتُهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّنعُونَ لِلْكَدِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكِيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاٱلتَّوْرَالَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ مَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ مُكَابِّنَا عَلَيْهِمْ فِهَا آنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

بِالْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوا

واُخْسُونِ، إثبات الياء وصلاً

وَٱلْجُرُوحُ

بر فهو إسكان الها،

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يُومِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَن وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَلَّبِعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنلِفُونَ ﴿ أَن أَحَكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبهم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (6)

وَأَنُّ اَحْكُمُ ضم الثون وسلاً

رُتُدِدُ

٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (٥٠) وَيُقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولًا ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ يُجُبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمَّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا مَنُوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ،وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَيْلِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠

S CONTRACTOR OF THE N

م مرقط المدال الواو معذة

السيخت ضم الحاء (الوضعين)

لبيس إبدال الهمزة ياءُ (الموضعين)

مَعْلُولَةً مُ عُلِّتَ عُلِّتَ النفاء

وَالْبُغْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَا قُلْ يَا أَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِيقُونَ ﴿ ثَالُ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (ال) وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِينْهَمُ ٱلكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلِّاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ السُّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلَنَّا وَكُفْراً وَٱلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْالْكَفُّرُناعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُّ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَ إِمِيلُ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى ٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴿ ﴾



رسالتها ألف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء وصلتها بياء

فُلَا تَاسَ إبدال الهمزة أنفأ

و**اًلصَّنجُونَ** حدف الهمز وضم الباء

إِسْرَة مِلَ

تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصو إِسْرَد يلَ نسبيل الهمزة مع النوسط أو القصر

و ماوكه ابدال الهمزة الفا

ياڪُلانِ إبدال الهمزة انفا

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَيْ إِسْرَ عِلَا ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ٧٠٠ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِذُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ١٠ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ نُوْفَكُونَ ﴿ فَي قُلَّ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّه

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَكِ لَا تَعَنْلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَلَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِيكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقَكَانُواْيَعَتَدُونَ (٧٧) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَكِنْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّكَ ذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكَرَئَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِيسِين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكُيرُونَ (١٨)

إِسْرَآه يلُ شهيل الهمزة مع النوسط أو القصر

لَبِيْسَ إبدال الهمزة بأه (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا



ه ه **دُورِمِنُ** إبدال الهمزة داداً

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓأَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ ٣٠ وَمَالَنَالَا نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجُّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠٠) وَٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيِّنَآ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرّ مُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُوّ أَإِنَ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ (١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامِّ ذَٰ لِكَ كَفَّنَرَةُ أَيِّمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُوَاحْفَظُوٓاْ أَيْمَنْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُورَ مَّشُكُرُونَ (١)

مومنون إبدال الهمزة واوا

مُواخِدُكُم إبدال انهمزة واوا منتوحة (الموضعين)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ أَنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّتَتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِ حَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيَّبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتَعَمّدًا فَجَزّاً مُ مِثلُ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّنُرُهُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ فِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ١٠٠٠

مثل الهمز المثل عسر اللام كفيرة والمثل المثل ال



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْحُرُمُّ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ تُحَشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُلُ ٱلْقُرِّةَ الْ تُبُدُكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيثُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ

أَشْسِكَاءَ إِن نسهيل الهمزة الثانية

تسوكم إبدال الهمزة واوأ

مِن غَيْرِكُمُ غَيْرِكُمُ

أستُحق ضم الثا، وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

ياتُواْ إبدال الهمزة الفأ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوۡ كَانَ ءَابَآ وُهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ( اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيَّتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْغَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بِي وَلَانَكُنُهُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ مِّنَ الْعَدُ أَيْمَنْهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

کهیّه ابدال الهمزه باء مفتوحة

الطّن بيد الفا بيد الطاء مع المدوهمزة مكسورة بدل

طت برا الف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل

إِسْرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع النوسط أو

جيتهمرد إبدال الهمزة

مومنين

مورسين إبدال الهمزة ولوأ

نَّاكُلُ إبدال الهمزة الفا ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُم ۗ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّكَةِ ٱلطَّلْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَ إِيلَ عَنك إِذْ جِنْتُهُ مِ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوِّمِنِينَ (١١١) قَالُواْنُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وأَعَدَّامِّنَ ٱلْعَلْمِينَ (١١١) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْفُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (اللهُ اللهُ مُلْكُ السَّاكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (اللهُ اللهُ مُلْكُ

فَإِنِّي الله

ماأنت نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِيَ أَنَّ شع الباء

أَنُ أَعَبُدُواً ضم التون وصلاً

وهو



وهو

تَانِيهِ مُرد

ياتيممُو إيدال الهمزة

يَسْتُهُرُونَ عنف الهمزة

وَأَدْشَاناً إبدال الهمزة ألفاً

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ (١)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ أَن وَلَقَدِ أَسَنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِدِ يَسْنَهُوهُ وَنَ 🕛 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الاً" قُلْ أَغَيْر ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَهُوالْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ١

وَ لَقَدُّ أَسْنَهُزِيَ فصلاً وإبدال الهمزة بأه يُسْنُهُزُونَ حذف الهمزة وضم الزاي عرميون

(では ((変))。

> وُهو إسكان الهاء (كل المواضع)

إِنْ فتح الباء (الموضعين)

في م في الماء إسكان الهاء أَينَّكُمُ مُرُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

فِتُنْهُمُ فتح التا، الثانية

يُومِنُواْ إبدال الهمزة وأواً نككرذبُ ضم الباء وتكونُ

المُومِنِينَ بدال الهمزة واوأ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَّ هَلْا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِءوَمَنَ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ وَاتَّيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْمُ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ فَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرِّكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ أَمَّ لَرْتَكُن فِتَنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ السَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشْعُرُونَ ١٠٥ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانْكَلِدِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٠)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ١٠ وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمٌّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ (اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَّا ارُأُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونٌ أَفَلَا تَمْقِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرُنُكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَكِكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣)

فَتَاتِيم م إبدال الهمزة



يَشَا اللَّهُ إبدال الهمزة ألفا وقفا

ومن يكشا إبدال الهمزة الفاوصلا ووففا

أَرَايْتُكُمُمُ تسهيل الهمارة الثانية

باً لَباساء أبدال الهمزة ألفاً

باست إبدال الهمزة الفا

فتحناً نشدید النا،

يُرْجَعُونَ اللَّ وَقَالُواْلُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَتُهُ مِن رَّبِهِ عُقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَنكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَايعًلَمُونَ ﴿٣٧ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَخَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلَ أَرَّءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَ أَبِي إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَفْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (اللهُ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالِمِينَ ( اللهِ اللهِ مَا الْعَالِمِينَ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَّكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ آنَ قُلُ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَّابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَّكُرُونَ اللهِ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أَرْأَيْسُمُو سهيل الهمزة الثانية

ٳڵڎؙؖۼٛێۘۯؙ ٳڂٵۥ

ياتيكم مر ابدال المعزة الفأ

أَرَا يُتَكُمُّمُ تسهيل الهمزة الثانية

وَكَ ذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيقُولُوا أَهَلَوُلَّا مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ كُتُبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) سَبِيلَ قُلْ إِنِّي نُهُمِتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا ٱلَّبِعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (١٠) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَكْصِلِينَ ﴿ فَا قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَغَجِلُونَ بِهِ ، لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

يومنون

فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينِ (اللهِ

و هو إسكان الهاء كل المواضع)

جَآءَ اْحَدَكُمُ

تسهيل الهمز ة الثانية

أنجيتنا بادساكنة بدل الألف وبعدها ناء مفتوحة

**باس** إبدال الهمزة ألفأ

بَعَضٍ أنظر سم الشوين وسلا

عاره عام

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءً أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ أَلْكُمُ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُّامُنتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ لَيِنْ أَنْجَنَامِنْ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🕦 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ لِكُلِّ نَبَإِمُسْتَقَرُّوُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَلِيثٍ عَيْرِهِ فَوَامَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٨)

ٱلْهُدَى أييتنا

وَ مَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ أَسَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْفَا بِنَا بَعْدَإِذْ هَدَ بِنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنا قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣)



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبَّا قَالَ هَنذَارَ بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَ اللَّهَ مَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَلَذَا رَبِّ هَلَذًا أَكِّ بَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُومِ إِنِّي بَرِي مُؤُمِّمًا تُشْرِكُونَ اللهُ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَحَاجَّهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ وَالْجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١

أَيْحَكَجُونِي نخفيف النون ومد طبيعي في الواو

هكرنء إثبات الياء وصلا درجات من کسر التاء دون التنوین

نَّشَاءُ إِنَّ وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسعياعا

وَزُكْرِيَّايَ معرد منتوحة بعد الألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ أَإِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم شُهْ تَدُونَ (١٠) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهُ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نُشْآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيَّمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكْمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهِ مَهْدِي بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشُرِكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰكِينَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ جَهَا هَنَوُٰلآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ( الله أُوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَ اللَّهُ مُ أَقْتَدِةً قُل لَّا أَمْتَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْبِرًّا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَدٌ تَعَلَّهُوَّا ٱلتُمْ وَلا عَابَآؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ وَهَنَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عِنْسَتَكُمْبِرُونَ اللهُ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَتُوًّا لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزَّعُمُونَ اللَّ

هر هر ر يورمنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

جيتمونا إبدال الهمزة



تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً

و جلعل الف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

اً كَيْثِلِ كسر اللام في أخره

وهو اسكان الها، (كل المواضع

مُتَشَيِهِ انظرواً سم التنوين وصلاً

يُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً وَخَرَقُواً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ (أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشا كُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخَ رِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرٌ مُتَشَنِيةٍ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ السِّبَحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَوْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وهو إسكان الهاء

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصُنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّاعِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلْمَ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لِّيُوْمِئُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ

لَّهُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ بِدال الهِمِدة

قِبَلًا كسر الناف وفتع الباء

لِيُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

منزلُ اسکان النون مخفاة وتخفیف الزای

كُلِمَات الف بعد الميم (بالجمع)

هر مورمزين أبدال الهمزة واوأ

﴿ وَلَوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَذَّ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ فُبُلًّا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعَ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله المُعْمَدِينَ الله فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَانَأُكُمْ أَلَانَأُكُمُ أَلَانَا فَكُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَلِهِرَٱلَّإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْعُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِيرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتَهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢١)

تَاكُلُواْ إبدال الهمزد الفا (الموضعين)

لَّيْضِلُّونَ

مُوتِتًا تشدید الیا، وکسرها

خومِنَ إبدال الهمزة واوأ

**نُوتَیَ** ابدال الهمزة واوأ

رسكاته،
الف بعد
اللام وكسر
الناء وكسر
الها،

حَرِجًا

بو منون بو منون إبدال الهمزة واوأ

> (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)

و هُو إسكان الهاء

بره فرق ار او گخشمر همرد بالنون بدل اليا،

ياتِكُمُ وُ إبدال الهمزة الفا

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرُهُ الْإِسْكَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ (أَن اللهُ اللهُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَيَّهُمُّ وَهُووَ لِيتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أُجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمً عَلِيعُ إِنَّ وَكُذَالِكَ نُولِيِّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَنفِلُونَ اللَّهُ مَا عَنفِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنفِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنفِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَل

يشك إبدال الهمزة

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ ((٥٥)) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَا مِن ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ (١٧)

فَهُوَ اللها اللها

تگن بالنا، بدل البا،

مین الباء مکسورة مع تقوین ضم

> - (4) - 10 - (2) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4) - (4)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

حِصَادِهِ،

وَقَالُواْ هَنذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذُكُّرُونَ أشم ألله عَلَيْهَا أَفْتِراآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُو لِنَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيَّنَّةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سُيجْزِيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَكُواْ أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ أَفْ تِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الله ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مِّعْرُوشَتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَتِ وَأَلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ وَكُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا آثَمُ مَر وَءَ اتُوا حَقَّهُ مَيْوَمَ حَصَادِمِةً وَلَا تُشْرِفُوا أَإِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللَّهُ

ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١١١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّى كُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَهَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِدِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْسَةٌ أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ أَفَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤُمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغِيهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٦)

الضّانِ إبدال الهمزة الفا

نَجُونِي حذف الهمزة وضم الباء

شُهُكداآءَ إذ

تسهيل الهمزة الثانبة

تَكُونَ بالثاء بدار الباء

ميت أُ تشديد الياء مكسورة مع تثورة مع

فَمَنُ مِ أَضْطِرً ضع النون وكسر الطاء با هر هر إبدال الهمزة أنداً

باستنا إيدال الهمزة أنفأ

يومنون أبدال الهعزة واوأ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنا وَلا عَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُعْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدِّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ الله الله قُلُ تَكَالَوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نُرِّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِحِسَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنَّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (الله

وَلَا نَقْرَنُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَلَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٥٧) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْ وَهَلَا الْكِنْاتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٥ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أُنزلَ ٱلْكِنَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا الْهَدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنَّ ٱظْلَمُ مِتَن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أُسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِيْنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

يُومِنونَ إبدال الهمزة واوأ

يَاتِيَ يَاتِي (۲ مواضع) رَبِيَ إِلَىٰ

(الموضعين)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن مَّأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنلَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (الما ) مَن جَآءً بِٱلْحُسَنَةِ فَلُهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءً بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ عُثْلَ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَجَيَّايٌ وَمُمَّاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ أُوبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ (١١٣) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا أَوْلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلِلْفُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورُ رَّحِيمُ الْاللَّا



المص السكت على كل حرف سكنة لطبغة

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

تُذُكُرُونَ نشديد الذال

باستا إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

وَمَن خَفَّتُ اخْفاء در را

لِلْمُلَتِيكَةُ أَسْجُدُوا ضم الناء

101

وَمِن خَلِّفِهِمُ د

بشیتما ابدال الهمزد داهٔ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ فَالَ فَيِمَاۤ أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُدُذَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ أَمُ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتِكَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُ وَلاَ نَقْرَبا هَندِهِ ٱلشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّدامِينَ (١) فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌّ ٣

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ أَنْ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سُوْءَ بِمَا أَإِنَّهُ بِرَكُمْ هُووَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونِهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَلِّهِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( اللَّهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ( فَ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ

وَلِبَاسَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يا مرم إبدال الهمزة ألفأ

يِّالْفُحْشَايَ الْتَقُولُونَ البدال الهمزة الثانية ياء منتوحة



جاءً أجلهم أجلهم سهبل الهمزة الثانية

يستاخرون إبدال الهمزة الفا

ياتيكنَّكُمُ إبدال الهمزة الفا

ا يُبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لِللَّهِ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلَّ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرُجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ وَإِكْثِلِ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٢٠) يَبَنَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ وَ أُولَتِهِكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَقِّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ اللهُ

هَلُوُّلاَءِ أَضَلُّوناً إبدال الهمزة الثانية إباء منتبحة

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي النَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّلَّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَ حَتَّ إِذَا اَدَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ دُهُ مَ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَّ عِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايننِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّ حُمُمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ اللهُمْ مِن جَهَنَّمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَّ تَجْرَى مِن تَحْلِهُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَى لَنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُ مَّ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

مِن غِلِّ اخفاء ه بربه هم مودن إبدال الهمزة واواً

أَنَّ لَعَنَهُ تشدید النون،وفتح

> (8) (4) (4) (4) (5)

اللَّهَ الْمُعَامَ الْمُعَامَ الْمُعَامِ الْمُعِمِي الْمُعَامِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِمِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمِعِلِي ال

بِرَحْمَةِ الدَّخْلُواُ ضع التنوين وصلاً

المماع أو إبدال الهمزة الثانية باء منتوحة

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدُنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لِّمَّنَّةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغُونَهُا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَ نِهُمَّ وَنَادَوْا أَصْحَنَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَنْمُ عَلَيْكُمُّ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُلُوهُمْ لِلْقَاءَ أَحْمَى النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَىٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ (الله وَنَادَى آصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٥) ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْآَيْوَمَ نَنسَ لَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مُعَدُا وَمَا كَانُواْ بِعَايَدِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدَّ حِثَّنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ ، يَوْمَ يَـأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا ٓ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ اللَّهَ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ الْمَعْوَا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلْ نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَء حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تَكَذَلِكَ نُخُرْجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

حِينَكُهُمُونَ ابدال الهمزة ابدال الهمزة تاويكُهُ تاويكُهُ بدال الهمزة بدال الهمزة

ياتي إبدال الهمزة ألفاً

وهو اسكان الهاء دُشرًا نون بدل الهاء وضم الشين تَذَكُرُونَ لا يُخرج ابن وردان وجهان

نَكُدًا فتع الكاف

الكو غيرهم اخفاء مع كسر الراء والهاء (الموضعين)

إِنِّيَ أَخَافُ فتع الباء



وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْبُ إِلَّا نَكِدُ أَكَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَاءَكُمْ دِكُرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِمُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيِّنْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاوُا بِّ اَكِنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُبَلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُوْ نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أَوَعَجِبْنُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنَذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُو نُفُلِحُونَ اللهِ قَالُوٓ الْمِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدُهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَآ أَسُرُو وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانِّ فَٱلنَّظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ إِنَّ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيْهِ عَنْ رُهُ قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُر أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بصطة بالصاد بدل السين

أَحِيتَنَا ابدال الهمزة باهٔ

> فَانِنَا إبدال الهمزة أنفأ

مو منين إبدال الهنزة واوا

الله غيره ع اخفاه مع كسر الواء والها.

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

فَيَاخُذُكُمُو إبدال الهمزة الما وَآذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفًا عَمِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِيّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ ِ دَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْنِنَابِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ الله فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوُّمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ( فَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُنسَوِفُوك (١١)

مُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً يكصيلح أيتنا وصلاً بابدال الهمزة واوا أتاتون ابدال الهمزة ابدال الهمزة

إبدال الهمزة ولوأ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرَّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْكَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجَا وَآذَكُرُوٓا إِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنِقِبَةُٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيِّرُ ٱلْحَكِمِينَ (٧٧)

ممو منين إبدال الهمزة واوا

يومِنُوا إبدال الهمزة واواً

وهو



اللُّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ فَهِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ (١١) وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله المُعْدَثُّهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ اللهِ اللهِ مَعْدَثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمْ مِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐨 ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (0)

باً لَباساً ع إبدال الهمزة الفا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنْهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَن أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بِيكَتَا وَهُمْ نَا يِمُونَ ٧٤ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ مَن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

لَفتَحناً

يَاتِيهُمُ

الفا (الموضعين)

باسُنا إبدال الهعزة الفا (الموضعين)

> ا إسكان الوا

يامن إبدال الهمزة الفأ

فُشَاءً أُصِبِنَكُهُم إبدال الهمزة الثانية واو منتوحة

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعْنُكُم بِيَيْنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُغْرِعَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُونَ أَنْ فَعَاذَا تَأْمُونَ اللهِ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١٠٠٠) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَـُرُوا أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَاتُوكَ يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُواْ يَافِكُونَ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ اللهَ

نع اللام وتشريد القاف

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ عَامَنتُم بِهِ عَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَالَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنَّا بِتَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأَ رَبُّنَا ٓ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَعْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تِأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ السَّ

مَا منتم و معزة استفهام ثم معزة مسهلة ثم الف

سنقنل فتح التون وسكون القاف وضم التاء مخففة

تاتينا ابدال الهمزة الفا

جيتنا ابدال الهمزة باء مَانِنَا إبدال الهمزة الفا يمومنين

لَنُومِنَنَ المِعزة البدال المِعزة وأواً المِعزة ميل المِعزة ميل المِعزة مع التوسط أو مع التوسط أو

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِيِّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ أُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكَّهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلُ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ السَّ وَأُوۡرَثَنَا ٱلْقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسْرِبَهَا ٱلَّتِي بَسْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ (١٣٧)

إِسْرَ ويلَ نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

وهو

وَوَعَدُنَا

وَلَكِكُنُّ النظر سم النون رساد

وَأَنَا أُوَّلُ إثبات الألف ومدها كمتفصل

المومنين إبدال الهمزة واوا

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا هَتَؤُلَّ إِمَّا مُنَارٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ (الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبْثُ إِلَيْك وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِرِسَالَتِي بحذف الألف الثانية على الإفراد

وامر إبدال الهمزة الفأ

ياخُدُوا ياخُدُوا ابدال الهمزة الفا

يُومِنُوا أبدال الهمزة واوا قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْتِي وَبِكَلَيْمِ فَخُذْ مَآءَ اتَّيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبْنَا لُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قُوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ (١١٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَايِنِيَٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرُواْكُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُواْ سَيِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا وَلِقَاءٍ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَّ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ أَلَدْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ اللَّهِ وَلَاَّسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

بیسکا ابدال الهمزه بعدی فتح الباء براس ابدال الهمزة

شيت إبدال الهمزة ياة

لَّشَاءُ الْنَ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِ**نْسَمَا** خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَن وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المُن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَثُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ (١٥٥)



عَذَابِيَ منع الباء

وَيُوتُونَ إبدال الهمزة واواً

يُومِنُونَ إبدال الهنزة واوأ

يا مرهم يامرهم إبدال الهنزة أننا

يُومِنِ إبدال الهمزة واوأ ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ الْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَّنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ الْمُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ (١٠٥)

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُمْ أَنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظُلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِ كُمّْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالْتِهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

ابدال الهمزة باء مضمومة وقتع الفاء فطيت لحمو ضم الناء

إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين) ر معذرة تنوين شم بدل الفنح

ريس كسر الباء وحذف الهمزة

قِرَدَةً خُلسِتِينَ اخفاء

ياخُدُونَ إبدال الهمزة ألفاً

ياتهمُ إبدال الهمزة النا

عرب و ياخذوه إسال الهمزة الفأ

بو حَدَّ إبدال الهمزة واواً وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُوا مَعْدِرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّشْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذِ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدُّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْيُ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنْدَاغَ نِفِلِينَ (١٧٠) أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَأَوُّنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُّهُ وُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّذَّاكِ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَّ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ



ذُرِيِّ لَيْهِمُ و ألف بعد الهاء وكسر الثاء والهاء - بالجمع

> شِينًا إبدال الهمزة بناء

يَلْهَثُ ذَالِكَ اظهار

فَهُوَ

ذراناً إبدال الهمزة أأنا

وَمِحَّن خَلَقْنَا اختاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

//برووو ونذرهم بالنون بدل الياء

تَاتِيكُمُوْدُ ابدال الهمارة الذا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلَّإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (١١) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَيهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَّكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللهُ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيُذَرُّهُمْ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨١ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١٠)

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوِّهُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنها حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَتَ دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهِ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمُ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يُمْشُونَ مِهَ آمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ اللهُ

السوعران وجهان البدال الهمزة الثانية واوا مكسورة المسهيل الهمزة الثانية

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

حَمَّلًا خَفِيفًا اِنْفَاء

يشركاً كسو الشين وإسكان الراء ثم نتوين فتح مع الإخفاء وحذف الهمزة

يَبْطُشُونَ ضم الطاء قَامِرْدُيُمُونُ

فن دعوا ضم اللام وسلاً كمدون م

> إنبات الياء وصالاً

وُهُو

وا فرم إبدال الهمزة ألفاً

و موو يُمِدُّونَهُمُ شم الياء وكسر الميم

تَاتِهِمُر إبدال الهمزة الفا

يُومِنُونَ إبدال الهدزة واوأ

ابدال الهمزة ياء مفتوحة



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئنَبِّ وَهُوَيْتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠٠٠) خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرُّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٣٠ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتُهَا أَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندُرَ بِلْك لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ





مومنين إبدال الهمزة واواً

أَلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (اللوضعين)

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً هر مرد فين هنج الدال

يُغيشيكُم إسكان الغبن وتخفيف الشبن

اً لرُعب ضم العين

فية إبدال الهمزة باء مفتوحة

وماوت ابدال الهمزة القاً و بليس

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُردِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُم مُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِحَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (١٠) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيتُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدٍ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُولُّواْ عَنْـ هُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمَعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعَشَرُونَ اللَّ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خُاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

لمومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

فرر و الم مورهن فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين

> كَيْدَ فتح الدال

(48) 500 % 500 % 12) 5-4 12) 5-4 (48)

> فَهُو إسكان الهاء

فيتُكُمُّمُ أبعال الهمزة باء مفتوحة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسَتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَدَ كُمُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لِيُثِيتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا نُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَازَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُواَثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهُم وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)

السكماء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

أُوِ أيْتِنَا إبدال الهمزة الثانية باء وصلاً

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ نُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (الله اليميزُ الله الخبيث مِنَ الطّيب ويَجْعَلَ ٱلْخَبِيتُ بِعَضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيْرُكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنَّمُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَىٰ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ مُولَىٰ مُؤلِّدُ اللَّهُ



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَهٰىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُونَ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أُمِّرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِّعَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْ كِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أُمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَ فَأَتْ بُتُواْ وَالْذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللَّهِ

مياتين الأوثى مكسورة والثانية مفتوحة (طك الإدغام)

فية إبدال الهمزة باء مفتوحة

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنْكَرْعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطُرًا وَرِئَاتَهُ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنَوُلآ وينهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّ حَكِيدُ (اللهُ وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

ورياء

الفِيتان إبدال الهمزة ياء مفتوحة

> إني طنع الباء (الموضعين)

گداپ إبدال الهنزة گدابِ إبدالِ الهمزة الفا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مَن خَلْفَهُمُ و اختاء قَوَمْرِ خِيكَانَةً

100 mm

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَن ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَن ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهُدتَّ مِنْهُمْ أَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠ فَإِمَّا لَنْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥٠) وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٠) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَانُظَّلَمُونَ 🖑 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وَإِن يُرِيدُوَاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمُ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِأَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَديرُونَ يَغَلِبُواْ مِأْتُنَايَنَّ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْتُهُ يُغَلِبُواَ ٱلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفًا فَإِن يَكُن مِّنحُمْ مِّأْنُةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوْلَاكِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

اً لأُسكري ضم الهمزة وفتع السين

يُوتِكُمُمُو إبدال الهمزة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّدِي قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَصْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّقَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة





فَهُو إسكان الهاء

مامنه، ابدال الهمزة وَتَابِيَ إبدال الهمزة

مورمين إبدال الهمزة واوأ

أُسِمَةً نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مومنين أبدال الهمزة واوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُواْ لَكُمْمُ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ١٩ أَشْتَرُواْ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُّ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوَّا أَيّْمَانَهُم مِنْ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَجِنَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيكَ اللهُ

قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ اللَّهُ وَيُدَّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُّ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُّ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَادِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِكُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُورِكِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٢٠٠٠

م مومنين إبدال الهمزة واوا

اَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

> این وردان دجهان: دجهان:

100 mm

وعمرة ابن وردان وجهان: ۱. كعفص ۲. حذف الألف وفتع العين أُولِيكَ آءَ إِن نسبيل اليعزة الثانية

ياق إبدال الهمزة الفا

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيثُ مُّقِيثُ اللهِ عَندُهُ وَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١٠ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُواَلُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرَةٌ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهُا أَحُبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بُّصُواْ حَتَّى بِأَقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِةٍ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجِبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُعُن عَنكُمْ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهِ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلاَيِقَ رَبُواْ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ فَالِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا إِلَّهُ مِ اللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلَى كَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمَّ يُضَعِبُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَاكُهُمُ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ وَمُ ٱلْمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَاهًا وَحِداً لْآ إِلَىٰهُ إِلَّاهُو سُرُبُحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

وَإِن خفتمو شَآءَإِنَّ يطفوا سم الفاء وحذف الهمزة

(48)°

وكابك ابدال الهمزة الفا

لَيَا كُلُونَ إبدال الهمزة التألفا

> أثناً عشكر إسكان العين وإشباع مد الألف وصالاً

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِ مْ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِعَدِّ نُورَهُ,وَلَوْكَرهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوا لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ سَيْ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُلُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا عِلَّاهُ أَلْشُهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرُ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنِّينَ \* زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ مُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّرَمَ ٱللَّهُزُيِّنِ لَهُ مُسْوَّهُ أَعْمَالِهِ مُوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَانفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرَى ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبْ حَمْمَ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَعَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلَحِيهِ وَلَا تَحْذَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِّةِ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ مَا يَ

النبيي البدال الهمزة باء ثم إدغام الباء الساكلة فبلها فيها فاصبحت فأصبحت باء مضدوة

يضِلُّ فتع الياء وكسر الضاد

لِيُواطُوا حذف الهمزة وضم الطاء

مروء معكم المهمرة إبدال الهمرة الثانية واوا مفتوحة

قُومًا غَيْرُكُمُ الظاء ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَأَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِهِ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُ كِالْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونِ اللهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِن كره اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبْطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ الْوَخَرَجُواْفِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلَأَ وْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

يُسْتَلْدُنْكُ إبدال الهمزة ألفاً (الموضمين)

م مر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)



ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ اللَّهُ

لَهَ بِهِ ٱبْسَعُواْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ نَسُوُّهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـنُّوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُهَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ 🕜 قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقِّبُلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرهُونَ ١٠٠٠

يكُولُ ايدال الهمزة واوا مدية ابتدائ كحفص ابتدال الهمزة ابدال الهمزة

واوا الكومِنُونَ ابدال الهمزة واوا

يانون ابدال الهمزة

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠٠ وَيُحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ أَنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكْير لَّكَ مُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا ثُبَ أَلِيمٌ اللَّهِ

سيوتينا إبدال الهمزة

وَالْمُوْلِفَةِ إبدال الهمزة واوا مفتوحة

きませい。

م هر يودون إيدال الهمزة واوأ (الموضعين)

يُومِنُ ويُومِنُ إبدال البعزة واواً

لِلمُومِنِينَ إبدال البسرة واواً

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرُسُولُهُۥ أَحَقَّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُهَا لَكُمُ وَأَلَّتُهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا أَبَ لَهُ مَا رَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِهَا ذَالِكَ ٱلْمِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ لُنَيِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْ نِعُواً إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُرَ إِنَّا مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَاتَعْنَاذِرُواْقَدَّكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُرُ إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَذِبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرِمِينَ (أَنَّ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ الله

مُومِنِين ابدال الهددة واواً استَهزواً ضم الزاي وحدف

تستهزون دسم الزاي وحدف الهمزة

> الروب يعف باء مضمومة وفتح الفاء

تعَـُـدُبُ ناء مضمومة وفتع الذال

طَآبِفَةً الله

يامرون ابدال الهمزة الفا كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُّوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذْبَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْهِكَ سَيْرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍْ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ماتيم مرو إبدال الهمزة ألفا

وَٱلْمُوتَفِكَتِ

وَٱلْمُومِنُونَ

وَالْمُومِنْكُ اللهِ الهِ مِنْ اللهِ الهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَا

والمومنت

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّامُّ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُو مَا نَقَ مُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّآءَ اتَنهُ مِن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوْتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ اثْوَايَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

وماونهم و ابدال الهمزة

> و بيسك إبدال الهمزة باد



المُومِنِينَ ابدال الهددة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوْلِمِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (٥٠) فَلْيَضَّحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبُدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ (٨٣) وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نَقَمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَإِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِذَا أُنْ لَتَ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ أُسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرُنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

فَأَسْتَلَانُوكَ ابدال الهمزة انفأ

استندنگ ابدان الهساده الفا

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفَقَهُونَ اللهُ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٨) أَعَدَّ ٱللهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السَّوَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَدِّنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِيُوذَنَ إبدال الهمزة واوا



يُستَاذِفُونَكَ إبدال الهمزة أنفأ يومر نومِن إبدال الهمزة واوأ

و ماوكه مرد إبدال الهمزة أنفأ

> و مع يومن إبدال الهمزة واوأ

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُ وَ جَهَنَّهُ جَهَانَهُ حَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُ مُكَالِ تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَن خُذْمِنْ أَمْوَلِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ آلَ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

صكواتيك واومنتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر الناء (على الحمم)

وكاخذ

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا ٱلَّذِينَ بلاواو

اً كُمُومِينِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَرِضُوانِ خَيْرُ انظاء

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِرِينَ اللَّهِ أَفَمَنَّ أَسَسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ. عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا لَا كَالُهُ اللَّهِ مَا ٱلَّذِي بِنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَكُونَ أُوعَدًا عَكَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلَّا بِجِيلِ وَٱلْقُدْرَءَانِ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۗ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

التَّكَيْبُونَ الْعُكِيدُونَ الْمُكِيدُونَ السَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُبِكِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبِيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمُ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّ لَقَدَتَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

المكومينين إبدال الهمزة واوأ

ٱلْعُسرَةِ نم السين

> تَـزِيغُ بالناء بدل

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْحِكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَالِأُهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنْمُصَدَّةُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يُطَعُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّاكُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ

يُطُونَ حذف الهمزة، والواولينة

موطياً وجهان

وجهان ۱.إبدال الهمزة باءً ۲ كحنص

> 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ



بِأَلْمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

و هو المواد الم

الر السكت على كل حرف

لَسِحُرُ كسر السبن بلا ألف وإسكان الحاء

تُذَّكُرُونَ تشديد الذال

أَنَّهُو همزة مفتوحة

مر نفصِلُ بالنون بدل الناء

مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيدِ الِّرِّ قِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجُمْ قَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسْنِحِرُّ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ ٱلبِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ يِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يَهِدِيهِمْ رَبَّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيهُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّا ثُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ ﴿ وَلُو يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانا لِجَلْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهَ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ نَجِزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ مُحَلِّكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله

ماونهمرد إبدال الهمزة الفأ

لِيُومِنُواُ ابدال الهمزة لِقَاءً نَا ايدال الهدود العال العال

> لمي منح الباء نفسي الباء الباء إني

لِبَثْتُ إدغام الثاء إذاء

تُعَبُّونَ ضم الباه وحذف الهمزة

وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَكُ قِالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا أَثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَ لَذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدرنكُم بِلِّي فَعَد لَيثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنَّ أَظَّلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايِكَتِهِ عَإِنَّكُهُ لَا يُقَالِحُ ٱلْمُجِّرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءِ شُفَعَتُوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنظِرِينَ الْ

وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجُرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِ مَكَانِ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُّدَعَوُّا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيُّتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَط بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَأُ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمِّرُهَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِرُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْلَقِيمٍ (اللهُ

ينشر كرو فتح الياء ثم نون اكنة بعدها وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين

> مُتَّلَعُ ضم العين

يا كُلُ إبدال الهمزة الفأ

وجهان ۱. إبدال المعرة اللانية واواً مكسورة وهو المقدم وهو المقدم المعرة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا مَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآهُ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلِّمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُوا لَحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمنتُ أنف بعد الميم بالجدع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة وتوا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمُ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعَكُّمُون اللهُ اللَّهُ وَكَيْفَ تَعَكُّمُون الله وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ (٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

ر كُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

بَهِ بِدِی اِسکان الها،

فَاتُواُ إبدال الهمزة الفأ

يا ترسمُ د إبدال الهمزة الفا

تَاوِيلُهُ, إبدال الهمزة ألفاً

و مع و يومن إبدال الهمزة واوأ (الموضعين) مرد فرفر فرو شختشرهم بالنون بدل الباء

جَاءَ أُجِلُهُمُو سييل اليمزة الثانية

يستنخرون إبدال الهمزة

أُرَايْسُمُودُ نسهيل الهمزة الثانية

ءَآلُنَ

ابن وردان: حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ريستنبونك حذف الهمزة وضم الباء

وَرَقِيَ

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ مِحْمُرُهُمْ كَأَن لَّرَيلْبَثُوٓ اللَّهَ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (ا) قُلْ أَرَّهُ يَنْمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِيئَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ( أَنُ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَننُم بِدِّيهِ عَالْكُنَّ وَقَدْ كُننُم بِدِي تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ عَوَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظُةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبَرْ مُتِهِ وَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرْءَ يُنْهُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّوَمَا يَمْ زُبُعَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ (اللهُ

ابدال الهمرة واواً بالناء بدل الناء بدل الناء بدل الناء بدل الناء بدل الناء بدل الناء بدل

أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (اللهِ اللهِ عَلَيْ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (اللهُ لَهُ مُ ٱلْمُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَّهِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ مُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ الْمُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الدُّنْيَ الْمُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮

المركاة إن سهيل الهمزة الثانية



﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكُذَّابُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ الله فَمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ عِينَ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايِنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (٧٧) قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوْمِنِينَ (١٠)

لِيُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً

أَجِيتُنَا إبدال الهمزة يا،

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا فِرْعُونُ ايتُونِي إبدال الهمزة واوا وصالا

جيسم جيسمو إبدال الهمزة باءُ

> بلم ، ملة ها، الضمير

السحر زیادة همزة استفهام وید همزة الوصل وجهان

وجهان ۱.الإيدال مع الإشباع ۲. التسهيل

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

لِيَضِ أُواْ

يُومِنُواْ إبدال الهمزة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ (٧٠) فَلْمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنشُم مُّلْقُوبَ ﴿ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ،عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ إِن كُنُّمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُوا إِن كُنهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلُوٰةُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أُمُورُلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دِّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٠) ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوًّا إِسْرَتِهِ مِلْ (كل المواضع) وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( اللهِ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفُكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَلِفِلُونَ (١٠) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ لمن فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ خَلْفَلْکَ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ية أنا فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُءُونَ ٱلْكِتَنَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ئۇمئۇن اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ)

هر منين مو منين ابدال الهمزة واوأ

م تومِنَ إبدال انهمزه واوأ

قُلُ أَنظُرُواً ضم اللام وسلاً

ه هر م يومِنون إبدال الهمزة واواً

ننج

فتح الثون اتثانية وتشديد الجيم

المومِنِين إبدال الهمزة واوأ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ] إِيمَنُهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ أَوْلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعَنِّى ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّدُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ فَهُلِّ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوّاْ مِن قَبِّلِهِمَّ قُلُ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِيمِن دِينِي فَلا ٓ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ اللَّهُ لَرْ كِنْنُ أُعْكِمَتْ ءَايَنْكُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمِ خَبِير اللهِ ٱلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَةً, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الصَّ

وهو إسكان الهاء (الدضعن)

الر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

حَكِيمِ خَييرٍ الفاء

و يوت إبدال الهمزة داوا

فَإِنِّي

وُهوُ سكان الهاء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

ياليهمُّو إبدال الهمزة القاً

يَسْتَهُرُونَ منم الزاي وحذف

عُنِيَ مُ

ا وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عِنْدُونُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِشُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ ٥ وَلَئِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَفَنَهُ نَعْمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاهَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُعِيَّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

فَاتُوا إبدال الهمزة

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (اللّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّفَهُلَ أَنتُه مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرِ فِهَا لَا يُخْسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ مُومِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِء وَمَن يَكْفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ اللَّهِ

مر و مر يورمنون إبدال الهمزة واواً (اللوضعين) الركز المركز ال

تَدُّكُرُونَ تَدُّكُرُونَ تشدید الذال

> أُنِّي فتح الهمز

> > \$ 1 Tree &

إِنِيَّ فتع الياء

الرَّاي إبدال الهمزة

أَرَا يَتُمُو سويل الهمزة الثانية

فَعَمِيَتُ

هتح المين وتخفيف الميم

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءُ يُضَعَفُ لَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ اللَّ جَرَمُ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَلْكُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نُرَينك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكُ ٱلَّبِعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُّنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهَ يَتُحُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْعُتِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَمَاكُرِهُونَ السَّ

وَيِنقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهم وَلَكِنِي ۖ أَرَىكُوْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ أَمُومً أَفَلاَ نَذَكَرُونَ إِنَّ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِن اللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيكُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُ مِّمَا يَحُرِمُونَ اللهُ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا تُخْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

وَلَنكِنْقِ فتع الياء

تَذُكُرُونَ

م روو پوتیمم ابدال الهمزة داوأ

> إِنِّى فتع البا،

فَالِنَا إبدال الهمزة الفا

يَانِيكُمُمُّمُ ابدال الهمزة

نصحی نصحی

برمن أبدال الهمزة واوأ يائيه إبدال اليمزة الفا

اللها جاء أمرناً نسهيل الهمزة الثانية

گُلِ كسر اللام دون تقوين

مجردها ضم المم وفتح الراء ثم ألف بالا إمالة

وگھی اِسکان الهاء

يَكْبُنَيَّ مسراليا. اُرْكَبُ

معنا إظهار

ويكسماً م أقلعي إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَنَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْئِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْ أَنَا وَفَارَ ٱللَّذُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَفِي تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى أَرُكِب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلكَفِرِينَ (اللهِ) قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيُكْسَمَانُهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَكَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيهِ مِنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَّ اللهُ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَنقُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَائْنُوَلُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَاللَّوَائِلَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

إلنو

إِنِيَ فقع الباء

قُومًا غَيْرَكُودُ غَيْرِكُودُ

جَاءً أُمْرُفًا تستبيل الهمؤة الثانية

عَذَابٍ غَلِيظٍ اختاء



الكو غيروء يخفاه مع عسر الراه والهاء

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ الله عَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيَّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَٱلَّتِعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قُوْمِ هُودٍ ( الله في وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرُ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلُ هَلَدُآ أَنَنْهَا مَنْ أَنْ نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابِ مَا قُونًا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرسِي (١٠)

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيَامٍ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنْ فَلَمَّا جَاءً أَمْنُنَا نَعَيْدُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِي إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنشِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أُفِهَا أَلاّ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ اللهُ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧) وَٱمْرَأَتُهُ وَآيِمَةً فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِمِاسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

حكآء ورآء

عَالُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَاءَ أُمْنُ نسهيل الهمزة الثانية

عَذَابُّ عَيْرُ عَيْرُ الشاء

شىء كالمستان المستادة السين بعض الضم

یور مخفرون مے بالیاء وصالاً

ضَيِّفِيَ فتع الباً،

فاكسر معزة وصل بدل معزة الشطع قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ اللهِ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبِرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيثُ ﴿ وَ ۚ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا ٱإِنَّهُ قَدْجَلَة أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ عَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ وَوَمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَلْعُلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ (٥) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فَلَمَّاجِكَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ (١٨) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٠) ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيِّبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا لَنَقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ النَّاسَ أَشْيَادِينَ ﴿ ١٠٠٠ ا بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم أَوْمِنِينٌ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظِ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آَمُوَ لِنَا مَانَشَتَوُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ أَنَّ قَالَ يَفَوْمِ أَرَّءَ يُتُّمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْدُّإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٥٠)

شِعَا فِیَ انتع الباء

اًرکھطی انع الباء

والمخذقموة والمخذقموة إدغام الذال في الناء

<u>کاید ک</u> ابدال الهمزه الفا

جَاءَ أُمْرُفَا سبيل الهمزة الثانية

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَافِى أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (٥٠) وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلْيَهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُ طِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلَّخَذَتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهِ وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنْمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا خَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ كَأْن لَّرْيَغْنَوْ إفِهَ آلا بُعْدًا لِمَدْينَ كُمَّا بَعِيدَتْ تُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتَنَا وَسُلُطَىٰنِ ثَمِينٍ ١٠ إِلَى فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْرِدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِنُّسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْ مَا وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِعُسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ ظُلَمُوٓا أَنفُسَهُم أَفَكَ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءً أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ (اللهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ النا الله وَأَمَّا اللَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَادَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ بَعْذُودِ ١٠٠

وبيس بيس بدال الهمزة جاء أمر الثانية تسميل الهمزة الثانية إسكان الهاء إمن خاف

> واوأ مفتوحة ياتء إبدال الهمزة الفأ وبالياء وصلا

سَعِدُواُ فتع السين



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِتَايَعُبُدُ هَنَوُلُآءِ مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِنقَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومٍ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ فَٱخْتُلِفَ فِيذُولُولَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُونِيِّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ إَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتُمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنُصُرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِللَّهَ كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يِنْهُون عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ يِظْلُم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ

روفرر وزلفاً سم اللام

بِقْيَحِ إبن جماز: كسر الباء وإسكان الفاف وتغفيف الهاء

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا مَزَ الْوَنَ مُخْلِفِينَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلْقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفْوًا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ السُّ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَامِلُونَ ١٠٠ وَٱنْظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ حاللة التحمز الرجي الِّرِ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعَثَمَرَ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهدة واواً بدال الهدة واواً بدال الهدة واواً

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة يضاً بينت التاء وصلا: فتح التاء وفقاً: بالهاء

> أُحَدُ عُشُرَ إسكان العين

يَنْجُنِيَ عسر البياء رُفّاكَ ابدال الهمزة واوا ثم فليها باء وإدغامها بائتي بعدها تأويل

> بقات الجهزيا الع

مُّيانٍ اُقْنُالُوا سم التوس

وسم غيككت الدينداليا،

تامنا إبدال الهمزة الفأوادغام الفونية القون دون دوم ولا إشمام

> يُرْتُع عبرانينَ برووو

مسراسيد لَيَحُرُنُنِيَ منع الباءُ

يَاكُلُهُ المدار الهمزة المدار الهمزة

الذِيثِ إبدال المدن باذ (الموضعين)

قَالَ يَكْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَ هَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَنَىٰ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عِ ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ الْفُلُوا اللَّهِ اللَّهُ الْفُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْكِبَ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ، لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّ لَيَحُزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ ۖ قَالُواْلَهِنَّ أَكَلَهُ ٱللِّي مُّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَ اللهُ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُوا يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِرِكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِيثُمُ كَى هَلَا عُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأْتِهِ = أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ. وَلَدَّأُ وَكَأُ وَكُمُّ اللَّهُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَكِكِنَّ أَكَةُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

غيبيت بالف بعد الباء على الجمع

ٱلذِّيبُ بهال المعرة بالمُومِنِ

یکبشرکی آلف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

تَاوِيلِ ابدال الهمزة الفأ هيت كسر الهاء ثم باء مدية

رَبِيَ

وَٱلْفَحْثَآءَ إنَّهُ سهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ٱلْخَاطِينَ مدف الهمزة



وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواًى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٣٠ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيْزِ تُرُودُ فَنَكُهَا عَن نَّفُسِةٍ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَعِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبُرْنُهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرَّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَّ وَأَكْنُ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُرَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ أَتَ بَدَاهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْنَ لِيَسْجُنُنَّهُ حَقَّى حِينِ (٣٠) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَي قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْدِينِ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ أَرْدِينَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْكُّ نَبِتَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْنِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ اللَّهِ

إني رَاسِی 省后 بِتَاوِيلِهِ، يَاتِيكُمَا نَتَاثُكُمًا

ءَاباًءِ يَ فتع الباء

مَ أَرْبَابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَتَاكُلُ رَّاسِهِ، يَاكُلُهُنَّ بِسَالِ الْهِمَادَة إِنِسَالِ الْهِمَادَة

> الله إنّ الله الله الله الله

سُنْبُلَنتِ خُصَّرِ انظاء

المَالَأُ أَفْتُونِي إبدال الهماء الثانية واوا مفتوحة

رُيِّني رُيِّني اللهُ يَا البدال الهمزة واوا وقلهها ياء ثم

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لِّنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠٠) يَصُحِي ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَعِجِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن زَأْسِيهُ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَكِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعَبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَاضَعَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ م وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتْكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَا عَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَمُ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتْنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْ كَن لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدَتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ

الفا الفاد الالف الألف الماد الالف الألف الماد الالف الماد الماد

داباً الهمزة ثم إبدائها أنفا أينو في دارا الهمزة واواً وصالاً

ٱلننَ

حذف

مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِ

سهيل الهمزة الثانية

رَيِيَ فتع الباء أ أي:

أيتوني إبدال الهعزة واوأ وسلا

وَجَاءً

أيتوني إبدال الهمزة الفأ وصالاً

أَنِيَ الله الله الله

تَاثُونِي ابدال الهمزة الغا

ا لِفِنْسِتِهِ

﴿ وَمَآ أُتَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ عَلَى السَّخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ١٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠٠) وَكَذَ لِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَفَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْكِنِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَلِفِظُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَكَلِفِظُونَ اللَّهِ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُّ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْمُ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ ، بِضَاعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنَّ ٱُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنُ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكَّتُرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَكَلَ تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ اللَّ

حِفظًا كسر الحاء وإسكان الفاء درة أنذ

وهو

م م توتونے ابدال الهمزة واوأ وبالباء وصالاً

لَتَالْنُتِيَ إبدال البسارة أنفأ

مُوَدِنَّنُ إبدال الهمزة واوا مفتوحة جيئا إبدال الهمزة ياه

فهو اسكان الهاء وعاً وأخيه ابدال الهمزة الثانية ياء منتوحة (الموضعين)

ليكاخُذُ إبدال الهمزة النا

からいい。

من کسر الناء دون شوین

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ أُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَكَ رَقُونَ اللَّ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيدُ اللهِ قَالُواْ تَأللُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُّنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَّوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ، كَذَلِكَ بَعْرِي ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَلَهِ أَخِيدِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيلًهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَعَتٍ مِّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذُنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ الله وَسَّلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِيكُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَثِّي وَحُرِن إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

نَّاحُٰذَ ابدال الهمزة الفأ

يادَن إبدال الهمزة الفأ

> لي ضع البا،

أبي

وهُو

ياتيني إبدال الهمزة ألفأ

> م فهو إسكان الها،

وَحُرِّ فِيَ فتع الياء

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانِّكُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١١٥ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مَن يَتِّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُنطِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذْ هَنُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آنَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

وَجِينَا ابدال البدرة باءً

إِنَّاكُ معزة واحدة مكسورة

لُخُلطِينَ منف الهمزة

> **وُهُوُ** إسكان الها،

ياتِ إبدال الهمزة

واتوني إبدال الهمزه النا فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينةُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا أَسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُو بِنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنُ بَعْدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوَيَ ۚ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآمُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ اللهُ وَرَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَكِتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

بسفا فَرْنَجِي بزيادة نين القائد بعد الثون الضمومة وتغنيث الجيم ويا،

باسنا الدال الهسرة

يومنون إسال الهمزة

وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَكَأَيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيكُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوَّأَأُفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُبِعِي مَن نَشَاآءً وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْ كَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ الله



المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة يومنون إبدال الهمزة

**وُهُوَ** إسكان الهاء

وَزَدْعِ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ

تفوین کسر ف انثلاث سبید م ۸۵

و**حار** کسر الراء

نَّسَقَى بالثاء بدل الياء

أَدُونَا سهيل الهمزة الثانية مع

الثانية مع الإدخال

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن زَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ، بِمِقْدَارٍ ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِنكُم مِّنْأَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمَّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَتُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللَّهُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ

وَمِن خَلْفِهِ،

مِن خِیفَتِهِ۔ انشاء

وهو

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنَسِطِ كَفَيْدٍ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلْغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِدٍ ، وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّوَ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُنَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِهَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَيْدًا زَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِقُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مُتِثَلُّهُ كَلَاك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ. لَا فَتَكَوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَهَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّ



أَفَأَ تَحَدُّتُهُمُ وَ إدغام الذال إدغام الذال

> وَهُوَ إسكان الهاء

مُوفِدُونَ بالثاء بدل الياء

وَمَاوَلَهُمُو إبدال الهمزة أنفأ

وبيس إبدال الهمزة ياء



﴿ أَفَهَن يَعَامُ أَنَّمَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَلَا كُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونِ رَبُّهُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَتَهِكُهُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ مِن الله مِن الله عِن الله عِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِءَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَحُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ( اللَّهُ أَلَيْهُ عُطْ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِدُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ -قُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيُهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

YOY

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُويَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ (اللهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَاُّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفْمَنَّ هُوَقَآبِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُلْبِعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ بِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُ دُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّ لَمُّمْ عَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ

ياتي إبدال الهمزة أنفأ

وُلقَدُّ اَسْتُهُرِيَ ضم الدال وصلاً وابدال الهمزة ياه مفتوحة وصلاً

أُخَذُ مُهممُ إدغام الذال في الناء

وَصَدُّواً



﴿ مَّثَلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّادُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكُنَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا أُولَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٣٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُونَجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآاً وَيُتَّبِثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ (٣) وَ إِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفِّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَا يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللهُ)

ياتي إبدال الهمزة ألفاً

ويثبت

نَاقِی إبدال الهسزة التأ

وهو إسكان اليا.

ألكنفر فتح الكاف والف بعدها وكسر الفاء مخفقة دون ألف بعدها بالإفراد

وَكَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلَّا قُلْ كَعَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (اللهُ والله التحفز الرجي الَّرِّ كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَعْوُنَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (اللهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكِتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُلِّ صَلَّمَادٍ شَكُورٍ ٥

الر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

> أَللَّهُ سم الهاء

وَهُوَ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِن زَّيْكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يِأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ مِدْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ 🕛 ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

ياتِكُمُ إبدال الهمارة ألفاً



رور براور ويوخركم إبدال الهمزة واوا مفتوحة

فَاتُونَا

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءُومَاكانَ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَنُتِلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبُّ ارِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيُأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اللهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

نگا تیکگمگر ابدال الهمزد

الكومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

لِمَن خَافَ بنفاء

وياتيه ابدال الهنزة الفا

عَذَابُ عَلِيظُ عَلِيظُ اللهُ

ٱلرِّينَحُ

فتح الباء وألف بعدها "على الجمع يشكا إبدال الهمزة الفا

وكيات ابدال الهمزة الفا

لِي إسكان الياء

أَشْرَكُتْمُونِ ع إثبات الياه وضالاً

أَلَمْ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ الله وَيَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَسَوَّاةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُو لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِتُ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِمِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ اللهِ

تُوْتِيَّ أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ رَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٥ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَتَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَذَلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ١٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَ أُوبِنْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبُلِأَن يُأْتِي يُومُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ، وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

تُوتِی إبدال الهمزا واوا

كُلِمَةِ خَبِيثَةِ

سَجرهِ خَيِيثُةِ اِنْنَاء خَبِيثَةِ الْجَتْتُ ضَمِ النَّوْيِنَ ضَم النَّوْيِنَ

يُشَاءُ أَلَمُ وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وبيس المعادة المادة مات

وَءَاتَىٰكُم مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَلُّدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مِنْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُدُ ٱلْأَصْنَامُ اللَّهِ كَرِبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ رَّبَّنَّا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ <u>دُعَا ۗ وَ اللَّهُ وَيَ</u>نَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهِ وَلَا تَحْسَبُ اللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

إِنِيَّ فتع البا،

بِوَادِغَيِّرِ اِنقاء

دُعَآءِ ع الباد اليا، وصلاً

وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

المر ساور و يوخرهم إبدال الهمزة واوا منتوحة

يانيهم بدال الهسزة

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ الله وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَحَلِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّجِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِينً ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَنُوتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنْ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنْدَا بَلَكُةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِدِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَّكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ الر كار حرف سكتة لطيفة سكتة لطيفة الإركاء الإركاء الإركاء الإركاء الإركاء الإركاء الإركاء الإركاء

يَاكُلُواْ يَشْتَاخِرُونَ تَاتِينَا إيدال الهمزة الفا

تَنزَّلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي منددة المكتيكة

بالضم ياتيرمُو ابدال الهمزة الفأ

كِسْمُهُ وَوَنَ ضم الزاي وحذف الهمزة

رح وت بدال الهمزة ولوأ

الرِّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينٍ ۞ رُبُمَا يُودُّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتِحِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَغِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِينَا لَهُ وَنُ اللَّ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ وَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصِنْ رُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ اللهِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّنظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتَ نَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ اللَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَدِيشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنُزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مْلَهُ بِخَدَنِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْضِينَ الْسُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمُّ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهِ وَٱلْجَالَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ (٥٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلَجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِللِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ اللهَ

المستلخرين إبدال الهمزة النا لِبَشْرِ خَلَقْتُهُ، اختاء جُرز حذف الهمزة وتشديد الزاي منونة

وَعْمُونِ اَدْخُلُوهَا ضم الشوين وساذ

مِن غِلٍّ اختاء بَــُ

نبى إبدال الهمزة با:

عِبَادِی فتع الباء

انی فتع الیا قَالَ يَكَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (٣) قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتُهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْدَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْ مُتَقْسُومُ اللهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ فَ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ فَ ٱلْمُنَّقِينَ فَي اللهِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ ثُّمُنَقَ بِلِينَ ا نَعَ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِنَّهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (0) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَنظِينَ (٥٠) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَيِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۗ إِنَّمَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ أَنَّ فَلَمَّا جَلَّهُ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهِ وَأَتِيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (0) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَتَوُلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ (اللهُ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَنَوُّلَاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

جَاءَ والَ تسهيل الهمزة الثانية

جِينَكُ إبدال الهمزة

فاسر ممزة وصل بدل ممزة القطع

م مرون رومرون إبدال الهمزة واوأ

> وَجَآءَ أَهْـلُ سهيل الهمزة

بُنَا تِيَ فنع الباء

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهدزة واواً

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوأ

> ا الحق الماء

قَالَ هَتَوُلآء بِنَاقِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١٧٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٠ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (٧٠) وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنِينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُوْايَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (١٠) فَأَحَدُتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ ال ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴿ كُلَّ تُمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُوا جُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأُمْوَمِنِينَ (٨٠) وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠٠٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ (١١) وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يِأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ١١) سِيُورَةُ اللِّيَالِيَ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبَّحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ يُزِرِّلُ ٱلْمَكَيِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ رُلَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَاْفَأَتَّقُونِ ۖ خَلَقَٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

م رو تومر إبدال الهمزة واوأ المستهزين

يَانِيكَ إبدال الهدرة الفا



تَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفأ بِشَيِّ نج الشين

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرُ تَكُونُواْ بَالِغِيدِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيدٌ اللهِ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱللَّهَ بِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَاتُ إِأْمُرِةِ اللَّهِ فَاللَّهُ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُم إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَتَكري ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

والنجوم فتح البم مسخرات ننوين كسر وهم

لِتَاكُلُواْ ابدال الهمزة

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهْ مَهْ تَدُونَ (0) وَعَلَامَاتٍ وَ بِٱلنَّجْعِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا مَّذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَيْ أَمُواتُّ غَيْرُ أَحْيَا أَوْوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكُودٌ اللَّهُ وَكُودٌ اللَّهُ وَكُودٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوجُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيدِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَ أُوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزرُونِ ﴿ فَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَعْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ اللهِ

تُذُكِّرُونَ تنديد الذال

تدعون بالناء بدل الياء

ه جو م يومنون إبدال الهمزة واوأ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ فَأَدْخُلُوٓ الْبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلِينَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذًا أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَهُمْ فِيهَا مَا يِشَآ أُونِ كُنَالِكَ يَجُرى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُمَّ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آنَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتُهْزِءُونَ اللَّا

فَلَمِيسَ إبدال الهمزة باذ

تَانِيهِم إبدال الهمزة

ماقی ابدال الهمزة الفا

يُسْتُهُرُونَ شم الزاي مدف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُ ذَنَا مِن دُونِ مِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا ءَابَآوُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْنُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ يَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِينَ الْآ إِنَّا إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذًا أَرَدْنَكُ أَن تَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

أَنُ أَعَبُدُوا ضم النون وصلاً

م كرى ضم الباد و فتح الدال والف بعدها

لَنْبُوِينَهُمُو إبدال الهمزة باه مفتوحة يُو حَىٰ بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

يانيهم إبدال الهمزة

ياخذهمرو ابدال الهمزة الفا (الموضعين)





م مرون يومرون إبدال الهمزة واوأ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوَّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ٣ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ (١٠) أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَاآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الله وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ اللهُ اللهُ لَا نَتَخِذُوا إِلَا هَانِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاثُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْثَرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنكُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ

ليَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٥٠٠) ويَجْعَلُون لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَ عَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَفُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٠) وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمُ ٥٠ يَنُوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَا يُهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلتَّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاحِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلِكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنتُهُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُ مُ ٱلْحُسَنِي لَا جَرَمَ أَنَّ لْحُمُ ٱلنَّارُوأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿ ثَا لَلْهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَى أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّهِ

وهو المحتان الهاء (الموضعين) يومنون البدال الهمزة ولو يو أخذ واوا مفتوحة البدال الهمزة واوا مفتوحة واوا مفتوحة البدال الهمزة واوا مفتوحة المحال الهمزة واوا مفتوحة المحال الهمزة المحال الهمزة

> يَسْتَخِرُونَ المال الهمزة الفا مُفَرِّطُونَ فتح الفاء

> > مشددة فهو إسكان الهاء

ر مبون يورمنون ابدال الهمزة داوأ سَّقِيكُورُ بانناء الفتوحة لَبُنَاً خَالِصًا

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّربينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّحِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمْ مُكِّلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنِلِفٌ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَانَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّيكَتِ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٢٧ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهُ رَّأَ هَلْ يَسْتُورُ كَأَلَّكُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كَلَّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠ وَلِلَّهِ غَيَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعَلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



فَهُوَ

وهو إسكان الهاه (الموضعين)

ياتِ ابدال الهمزة

يامر ابدال الهمزة الفأ

يُومِنُونَ إبدال الهدزة باوأ ظَعَنِكُمْ وُ فتح العين

باسكم و إبدال الهمزة الفا

ه ر ه يوذن إبدال الهمزة واوأ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَاغُٱلْمُبِينُ ١٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (الله عَلَيْ وَإِذَا رَءَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ رَبِّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لِذِبُونَ ١٠ اللَّهِ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَةِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَادُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ م وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْوُلآء وَنُزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَأَلَتَخِذُونَ أَيْمُنكُمْ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَكُيْبِيِّنَ ۚ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجِينَا ابدال الهنزة با

> يا هر هر يا مر إبدال الهمزة



تَذُكُرُونَ نشديد الذال وهو إسكان الهاء مومن إبدال الهمرة واواً واواً إبدال الهمرة قرات إبدال الهمرة

وَلَا نُنَّحِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَ قَدُمْ بُعُدُ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَتُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهُ وَلاتَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَنْ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيْوَةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ اللَّهِ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايِةً مَّكَابَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزُّ لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

ه هر م يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُّلِكَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَكَرِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل مُبيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ أُسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَّعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّا ثُمَّ إِنَّ رُبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْتَنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَابِرُوۤا إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثٌ اللهُ



تاتی إبدال الهمرة الفا

ياتيها إبدال الهمزة

المَيِّسَةَ نشيد الياء مكسودة

فَمَنُ أَضْطِرَ شم اللون وصلاً وكسر

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَاعَ عِلَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبُ اللَّهُ مُثَلَّا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمًا رَزَقَكُمُ ٱللهُ مَلَاطَيّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الله إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَعَنَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١١٠ وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠٠ مَتَكُعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ، وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهْ تَدِينَ الْ اللهِ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ثُم بِهِ وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِ اللَّهِ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم شَحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وهو إسكان الها.

لَهُوَ إسكان الهاء



إِسْرَه يلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

باسِ إبدال الهَمزة الفا

أسكامم و



عَسَىٰ رَثُكُمُ إِنَّ يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدِّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَكُبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّبِّرُ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا (١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايُّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (") وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزُمْنَاهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنَخْرُجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا (١٠) أَقُرا كِنْبِكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اللهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن أَهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا اللهُ

المُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً يُومِنُونَ

يو منون ابدال الهمزة واواً

ويخرج

النون وفتح الراء

مُلِقَدُهُ منم الياء وفتح اللام وتشديد الذاف

**اًقُرا** إبدال الهمزة الفأ وُهُو

و هو مومن إبدال الهمزة واوأ

مُحَظُّورًا أنظر سم التلوين وسلاً

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا (١) كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْ عَطَّاء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله لَعْمَا لَمْ عَالِلَهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنْقَعُدُ مَذْمُومًا تَعْذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا سَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (") وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْبِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ﴾ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعْدُ مَلُومًا مِّحْسُورًا اللهِ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُوٓاً أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَخَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرُ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٠٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشَدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْعُولًا اللهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٢٦) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالُ طُولًا ١٠٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْعُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا ١٨٠

三二三

تَاوِيلًا

ذَٰ لِكَ مِمَّآ أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٢٠) أَفَأَصْفَنكُورَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللهُ الم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ إِنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ال قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَلِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْعُولُ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّاسَةِ حَننُهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا السَّ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّهِ - وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا لَا اللَّهُ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نَفُوراً اللهُ تَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ((1))

م قُلُ ٱدْعُواْ

مَشَا

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (اللهُ وَبُكُوْ أَعْلَمُ بِكُوِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُوْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَغْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ( فَ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَعَذُورًا ١٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

الرُّيَّا إبدال الهمزة واوا وقلبها ياد وإدغامها في انباء

لِلْمَلَيْكَةُ أَسْجُدُواً خمالنا،

م أسجل م أسجل تسهيل الهدزة الثانية مع الإدخال

لِمَن خُلُقَتَ انفاء

أَرَأَيْنَكَ سهيل الهمزة

أَخَّرْتَنِ، باليا، وسلا

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة وَمَا مَنْعَنَآ أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْأَيْنَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَالْيَنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَاوَمَا نُرُسِلُ بِٱلْأَيْلَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أُسْجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينَا اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَرْتُنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قَالَ آذْهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُر جَزَآءَ مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مِن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْ سُلْطُنُ وَكَفَى بِرِيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْمِحْرِ لِتَبْنُغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِن اللَّهِ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ عَادُمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدُعُوا كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ، بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهَ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِنكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّآتَخَ ذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنُنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَعِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥)

الرياج ونع اليا. وبعدها الف (بالحمم)



نَتَعْرِفَكُمُ أبن جماز : بالتاء بدل الياء

فَتُغَرِّقَكُمُ

إبن وردان: وجهان: ۱. كأبن جماز ۲. فتح الغين وتشديد الراء

> مِّمَّن خَلَقْنَا لِنْنَا،

فهو إسكان الها، خَلَفَكَ فتع الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا اللهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلِّطَ نَا نَصِيرًا (٥٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا اللَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٠٠) وَإِذَا أَنْفَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْلِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله قُلْكُ لُنِعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴿ ۚ وَلَبِن شِيثُنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وناء نقل الهمزة بعد الألف مع المد المتصل (كمثل النملق بكلمة جاةً)

شيناً إبدال الهمزة باذ

لْارَحْمَةً مِن زَّيِكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَيَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرُوُّهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا آنَ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ الدِّجَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ( فَ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ياتوا إبدال الهمزة أنفأ

ياتُونَ ابدال الهمزة الفأ

نومِن إبدال الهمرة واوأ (الموضعين)

تفجر ضم التاء وفتح الناء وكسر الجيم مشددة

تَاتِیَ إبدال الهمز انفأ

يومِنوا إبدال الهمزة واوأ فهو المان الها

المهتكيء ماليا، وصادً

مَّاوِرَنهُمُ إبدال الهمزة

> الما ولاقلى الميزيا د

إذًا حدفً الهمزة الأولى

أُده نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخاا

الإدخال رُبِيّ رُبِيّ الماء

إِسْرَة. يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

هَنؤُلآءِ الَّه

ل عن الهمزة الثانية

جينا

ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُصِّلِلْ فَكَن تَجِدَ لَمُمُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ عَلَى وَجُوهِم عَمْمًا وَمَ ٱلْقِيكَمةِ عَلَى وُجُوهِم عُمْمًا وَبُكُما وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبْتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَالِنَا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ اللَّهُ اللَّهُ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتِّ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلِّ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لُهُ وَنْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَـُوُلاَءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغُرِقُناكُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا (س) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عليهَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ حِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَبِٱلْحَقَ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَ نزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَمِّثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا النَّا قُلْءَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْ قَانِ شُجَّدًا الْ اللهُ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمُفَعُولًا ( فَيَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠) قُل أَدْعُوا ٱللَّهَ أَو أَدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّ قَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَثُيْشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

تُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً قُلُ ادْعُواْ



أُوادَعُواْ ضم الواو وسلا

عِوجًا قَيِمًا وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء

باساً إبدال الهمزة ألفأً

المورميين إبدال الهمزة واوا يُومِنُواً إبدال البسرة

وهيتى

يا تُون إبدال الهنزة انتأ

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُّ كَبُّرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَنْحِمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا اللهُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجَبًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُوَّبَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُواْ أُمَدًا اللهِ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَنهُ أَلْقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَ مَؤُلآء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَّهُ لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِيَنِّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوْرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَزَّورُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَمِّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقُلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلُمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْعُصْثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبِدًا اللهُ

فَاوِراً إبدال الهمز

٩٥٠ ٤٠ ١٠٠

ابدال المعزة الدال المعزة مرفقاً المعزة الدال المعزة الدال المعزة والدال المعزة والدال الدال المعزة والدال المعزة والمعزة والدال المعزة والدال المعزة والدال المعزة والدال المعزة والمعزة والدال المعزة والدال المعزة والدال المعزة والدال المعزة والمعزة والدال المعزة والمعزة والدال المعزة والمعزة والمعزة والدال

رِّ بِيَّ الله الله

ر پہدِئینِ۔ بالیاء وصلاً

مِأْيَةِ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظَهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ يَهِ ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا ٧٠٠

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاك أَمْرُهُ, فُرُطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أُولَيَهَكُ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعِرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبْ لْهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (٢٠ ) كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا اللَّ وَكَانَ لَهُ,ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْكَا وِرُهُ وَأَنَّا أَكُثْرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

فَلْيُومِن إبدال الهمزة واوا

بِيسِ إبدال الهمزة باءً

ثِيَابًا خُضْرًا خِصْرًا

مُتَكِينَ مَتَكِينَ مَدَافَ الهمزة



و هو المواد الم

أَنَّا أَكُثُرُ إلبات الألف وساد وهو إسكان الهاء (الموضعين)

مِّمْهُمَا ضم الهاء وميم بعدها

لَّكِنَّاهُوَ اشات الانس الساد د كَدِّرَ

برتی فتع انیا، (الموضعین)

تكرن م بالباء وسلا

أَنَا أَقَلَ إِنِياتِ الْإِنِّتِ

رَقِیَ فتع الیاء

يُويِينِ م ابدال الهمزة واوا وإثبات

وَهُيَ إسكان الهاء

فية إبدال المعزة بال منتوجة

عُقْبًا ضم الفاف

وَدَخَلَ جَنَّ تَدُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَلاهِ أَبَدَا الْ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا (٣) لَنِكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا (٣) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِفِ أَنَا اللَّهِ إِن تَكُرِفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْمِّينِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُ اللَّهُ الْعُورُ الْفَكَن تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبُ الْ اللَّهُ اللَّ <u></u>وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيلَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنَلَيْنَنِي لَوَ أُشْرِكَ بِرَيْ أَحَدًا النَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنْةُ يَنْصُرُونَةُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ ثِنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكْنِيةُ لِلَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيُوةِ الدَّنْيَا وَٱلْبَقِينَةُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ١٠ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧) وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً بِلِّ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدُ اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوۤ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥) ﴿ مَاۤ أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا اللهِ وَبُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا الله وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ

جِيتُمُونَا ابدال الهمزة ياءً للمكتيكة ضم الناء وصالا بيس إبدال الهمزة



أَسْمُ دُرِهُ و الشَّمُ دُنْهُمُ بالنون بدل التاء وألف بعدها

وَمَاكُنتَ سنع الناء يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

تانيهم واليهم الدال الهمزة الفا

يانيهم إبدال الهنزة ألفاً

هُرْقُا ابدال الواو همزة

ر كو الحدث المراد المعادة واوا مفتوحة

لِمُهَلَّكِهِمُو ضم المبم الأولى وفتح اللام الثانية

وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هَاٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ( اللهِ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَ ذُوَّا ءَايَاتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوَّا ﴿ وَمَنْ ٱڟ۫ٙڷۯؙڡؚؚمَّن ذُكِّرُ بِعَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُ وأمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْكُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ مَهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بِينِهِمَانسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذُسَبِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدُآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِٱلْبَحْرِعَجَبَا ١٣ قَالَ ذَالِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّاعَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللهِ فَوَجَدُا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معى صَبْرًا (٧٧) وَكُنْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالُوْ يَحُطُ بِهِ - خُبْرًا (١٠) قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ ١٠ ) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرُقَهُ أَقَالَ أَخْرِقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْحِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠٠ قَالَ لَا نُوْاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٧ فَأُنطِلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا (٧٤)

لَنَّخُدْتَّ النفام الندال في الناء والمار

بِنَاوِيلِ يَاخُذُ تَاوِيلُ الدال المدة الدال المدة

سفينة غصبًا الملاء

مومنين إبدال الهمزة واوأ

يبكرلهما فتع الباء وتشديد الدال

و فرار الماء

﴿ قَالَ أَلُو أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَنحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِّيتُكَ بِنَأُومِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ( ) فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِلَهُ عَارَبُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِي ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَّا (4) فَأَنْعَ سَبَبًا الله حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومًا قُلْنَا يُنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا ﴿ فَاللَّهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُعَمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّ بُدُرعَذَا بَالْكُولِ ﴿ ٧٧﴾ وَأَمَّامَنَ عَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزَاءً ٱلْحُسَنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٠) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كَذَلِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَنْبَع سَبَيًا اللهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبِيِّنَاهُمْ يَدًا النَّهُ ۚ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِيِّنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا الْ الله عَاتُونِ زُبَراً لَحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوآ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (1) فَمَا أَسْطَ عُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٧)

13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13.7.1 13

دُكًا تنوين الكاف دون معزة

> و دُونيَ قتع الياً،

أُولِيَاءَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

همرور إبدال الواو ممزد

نُزُلًا خَلِدِينَ اِشَاء

جِينًا إبدال الهمزة

قَالَ هَنْذَارَحْمَةُ مِن رَّبِي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِي جَعَلَهُ وَكُلَّهَ وَكُانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا الله الله الله وَمَركنا بعضهم يومَيِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَاجَهُمْ يَوْمَ إِذِ لِلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآءُ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ أُزُلًا ﴿ أَنَّ قُلْهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا اللهِ اللَّهِ مِن ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ أَوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ، غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزَنَا (و) أَذَٰ لِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنْ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) خَلِدِينَ فَهَالْاَينِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٠٠) قُللُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًالِكَامَنتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبُلَأَن نَنفَدَكُمِنتُ رَبِّ وَلَوْجِنَابِمِثْلِهِ عَدَدًا ﴿ ١٠٠ الْأَفْلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِيلَّهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِۦفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓأُحَدَّا ﴿ اللَّهِ ا

أذكر رحمت ريك عبده ركريا اللهُ وَال رَبِ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُ اوَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللهِ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١٠٠ يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا اللَّ يَعْزَكُ رِبًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ ويَحْيَىٰ لَمْ بَحْعَل لَّهُ ومِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِينِيًا ﴿ قَالَ كُذَ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا اللهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا الْ

لم بعد ڪ همقص

يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا اللَّ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأُرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧١) قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُ نُنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١١٠ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنُمُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالِنَافِ وَرَحْمَةً مِتَا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ١٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عَكَانًا قَصِيتًا (٢٠٠) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَصِيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ سِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ مُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوِّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا

وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا اللَّهِ وَلَرْ

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَافَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ١٠٠٠ فَأَتَتْ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَكُرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا اللَّ إِنَا أَخْتَ هَلُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا اللهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نِبَيًّا الله وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللهُ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيةُ مِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَنِكِنِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (اللهُ اللهُ اللهُ

جيت إبدال الهمزة باذ

قُول م

وَأَنَّ

ياتُوننا ابدال الهمزة و بو يو يومنون ابدال الهمزة واوا

يناًبت وصلاً: فتع الناء. وفقاء بالهاء (كل المواضع)

ياتِكَ ابدال الهمزة الفا

انی الیاء متع الیاء در آبی الیاء منع الیاء

م مخاصاً کسر اللام

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْلُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَوْمَنْ عَلَيْهَا وَ لِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ١٠ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا اللَّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَن يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّ يَكَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بَي يَاإِنْزَهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ, كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٠ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (نَّ وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنَابِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يا مر يا مر ابدال الهمزة الفا

و إسروهيل نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



و رو يدخلون سم الباء وفتع الخاء

مَانِيًّا إبدال الهمزة

وَنْدَيْنُهُ مِن جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَن وقريْنُهُ يَجِيًّا (٥٠) ووهبنالهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًا ﴿ فَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ ٱلْوَعْدِوَكَانُ رَسُولًا نَبْيًا ( فَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ ء مَرْضِيًّا (٥٠) وَٱذْكُرْ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَّ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبْيًا ( ) ورَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ( ٥٠ ) أَوْلَتِكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ عَادَمٌ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلِّ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَاينتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا ١٠ (٥٠) ﴿ فَلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥) إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مِمْ أَنِيًّا (أَنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًا ﴿ " لِيلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُ مِيْ ضم الميم يَذَكُرُ فتح الذال والكاف

مُحِثِيًّا جُمِثِيًّا ضم الجيم

عُنِيًا

صُلِتًا ضم العساد

مجيثياً ضم الجيم

ورِيًا إبدال الهمزة ياه ساكنة وإدغامها مالياء بعدها

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَادَتِهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا (00) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا ١١٠ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْيًا ﴿ أَنَّ أَنَكُ مُ أَنَحُنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِياً لَّذِينَ أَتَّقُواْ وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتًا اللهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ﴾ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِعْ يَا الله قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرِّمْنَ مُدَّاحَقَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَيٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا الله

ويائننا

كَفَرُ عَايَنِينَا وَقَالَ لأَو تَينَ مَا لًا وَوَلَدً ٧٧)أطَّلَعَٱلْغَيْبَأُمِاتَّغَذُعِندَٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ﴿ كَالْتَ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ ثَالُونَ ۗ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ مَأْلِينًا فَرْدًا اللهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِتَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا الله كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ مَنْ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدًا اللهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا (١٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ الرَّمْنَ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّمْنُ وَلَدَا ﴿ الْ الْفَا لَقَدْ يُرْشَيْعًا إِذَا ﴿ مَا تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ اللَّهِ اللَّحْنِ وَلَدًا اللهُ وَمَايِنَبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا (اللهِ إِن كُلُّ مَن في مَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا (١٠) الْقَدْأُحْصَ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّهِ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيْ مَهِ فَرْدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَا ٱلرَّحْنُ وُدًا ١٠٠ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالُّذَا (٧٠) وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أُوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزُا اللهِ (١) مَٱأَنزَ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ ۚ إِلَّا لَذَكِرَةً لَّمَن يَغْشَىٰ (٣) تَنزيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوْتِٱلْفُكَىٰ (١) الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي لْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ (١٠ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْفَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعُلُمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ١ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلُهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ( ) وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ( ) إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ ٱمۡكُنُواۤ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلَىٰٓءَالِيكُمْ مِنْهَابِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَى ﴿ فَالمَّا أَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَى ﴿ ا إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوِّي اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَدِّسِ طُوِّي اللَّهِ

دو<mark>ن</mark>ها الجنوب ۲۲

طه السكت على كل حرف سكتة لعليفة

ا المحلية المحلية المحالية المحالية المحالية وَأَنَا ٱخْتَرَثُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي لِنَّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيـَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ اللَّ فَلا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ ١٠ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَمُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (اللهُ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اللهُ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ مَنْ عِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (١) وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَعَيْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِٱشْرَحْ لِي صَدْدِي اللهِ الْوَيَسِرُ لِيَ أَمْرِي اللهُ وَٱحْلُلُ عُقْدَةُ مِن لِسَانِي ٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي ١٠ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي ١٠ هَرُونَ أَخِي اللهُ الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي اللَّهِ وَأَنْدِي اللَّهِ وَأَنْدِي اللَّهِ كُنُ فَيْ آمْرِي اللَّهِ كُنُ نُسْيَحَكُ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا (١٣) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (١٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ يَكُمُوسَىٰ (٢٦) وَلَقَدْمَننَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

إِنَّنِيَ فتع اليا،

لِدِحُرِيَ فتع الباء

يُومِنُ إبدال الهمزة واواً

> وكي إسكان الياء

مِنغَيْرِ اخفاء

> لي فتع الياء

سُولُكَ إبدال الهمزة واواً فَالْمَاهُ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٨) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُن نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنَ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نُنِيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ مُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي اللَّ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبُّنَاۤ إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَيٰ ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَك (اللهُ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِئَايَةٍ مِّن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُنَّ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يَكُمُوسَى اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمُ هَدَىٰ ١٠٠ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتُنبِّ لَا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضُ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَامِانِ نَبَاتِ شَتَّى ١٠٥ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ( اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (00) وَلَقَدْ أَرْيَنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْ أَنِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ . فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاو بِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخِلِفُهُ بِخَنُّ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوكى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أُمُّ أَنَّ اللَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجُويُ اللَّ قَالُوَ إِن هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ مُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

القف القف إبدال الهمزة واوأ

قَالُواْ يَنْمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ وَا عَالَ ا بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَى (٧٧) قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُسَ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ فَا أَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُعِدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْءَامَنَ لِهُ, قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأْقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلُفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلتَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ فَالْوَا لَن نَّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَأُفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا آلَ ﴾ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَاخُطْيُنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۗ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِي أُولَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنًا فَدُ عَمِلُ الصَّلِحَنْ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْ ٱلْعُلَى اللَّهِ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَيْلِدِينَ فَهَأُ وَذَٰلِكَ جَزَّاءُ مَن تَزَكَّى اللهُ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسُا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١٠ فَأَلْبُعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمْ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسِنِي إِسْرَتِهِ مِلْ قَدْأَ بَعِيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُونُ اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارزَقْنكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ مَا اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ١٣ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلُفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ الله

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبندئ بها بالكسر

إسراه يل أسراه يل الهمزة مع التوسط أو القصر



ووعدنگرو حدف الالف الاولن بالياء بالهاء المفتوحة وصلاً تاخُذً إبدال الهمزة

> براسي إبدال الهمزة الفائم فتع الباء

إسترة ميل نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَنحرقتُ أَهُ ابن وردان: فتع النون

فقع النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة

لنحرون ابن جماز النحم القون ضم القون وإسكان الحاء والراء والراء والراء والراء والراء المناذة المناذة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنْذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِي ١٨٥ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيَفِينَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَنُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً اللَّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ثُنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِأَسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي (10) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰ هِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ مُثَرَّلُنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمْ آ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَنْالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكِّرًا اللهُ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِينَ فِي لِم وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللَّهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْ إِن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله عَوْمَ إِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ( الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيُّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَّمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله

وِزْرًا خَالِدِينَ الفاء

لَّيِثْتُمُو إدغام الثاء في الثاء (الموضعين)

وَهُوَ إسكان الهاء



هر هو موصف مورد ابدال الهمزة واوأ لِلْمَلَيْكَةُ ضم النا. وصلا

فَنْعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَالْعَدْعَهِدْنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا (١١١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسَّوس إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوْءٌ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعُصَى ءَادُمُ رَبُّهُ وَغُوى (١٢١) أُمُّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله الله وَمَن أَعْرَضَ عَن نِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا اللهُ

يانينگم ابدال الهمزه انفا

> حَشَّرْتَنِيَ فتع الباء

و مم بدال الهمزة

> وامر إبدال الهمزا

ياتينا إبدال الهمؤة الفأ

تاريخم و ابن جماز: إبدال الهمزة

كاتوم و ابن وردان: بالياء بدل الناء، وإبدال الهمزة ألفاً

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَنُتَنَا فَنَسِينُهَا وَكُذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ (١١) وَكَذَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤُمِنْ بِتَايَكتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسْدُ وَأَبْقَىٰ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْدِكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (١١) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى اللَّ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَ أَ وَمِنْ ءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٠٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ } أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأُمْرً أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ عَلَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَدِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلً وَغَنْزَى الله قُلْكُلُ مُّتَرَيِّصُ فَتَربَصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهِ يانيهم إبدال الهمزة

> 17:33 17:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33

أُفت الون إبدال الهمزة الفا

فَل رَّتِي ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وسلاً

وهو

فَلِّيَانِنَا إبدال الهمزة انفأ

يومنون ابدال الهمزة واوأ

يوكحى إبدال النون باء وفتح

الف راگلون راگلون



واً نشاناً ابدال الهمزة الفا

باستا إبدال الهمزة النا

حَصِيدًا خَلِمِلِينَ النفاء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبِيةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعُدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيلًا خَلِمِينَ ١٠ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لُو أُرَدُنَا أَن نَّتَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (١١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَايسَتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ المِّكَدُواْ عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُلَّةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (" لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (" أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمَدَّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لَلَا كَثْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ

می اسکان الیاء موكحى إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

مِن خشيتهم

إِنِّكَ الباء

ه هر مر يومنون إبدال الهمزة واواً

وهو

هِ يَ مُتُ ضم الميم وَمَآأُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٍّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّ مَن وَلَدا أَسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُّ مُّكُرَمُونَ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ عَفَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّهُ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أَوَلَمْ بَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّا أَ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَبُّقًا فَفَنْقَنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ الْ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايْنِهَا مُعْرِضُونَ (٢٦) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِهَ أَ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣)

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْ فِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْنَهُنُّ وَوَ اللَّهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِهِم مُعْرِضُونَ اللَّامُ لَّهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءَ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللهِ

هُرُوعًا إبدال الواء ممزة

تَاتِيهِهُمُ إبدال الهمزة ألفا

وَلَقَدُ استُهْزِی ضم الدال وصلا، وابدال الهمزة باء مفتوم وصالا

لسنهرون سم الزاي وحدف الهمزة

نَاقِي إبدال الهمزة ٱلدُّعَاءَ إِذَا سهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ مُ

مِّن خَرْدُلٍ بننا،



أُجِيتناً المعزة المدال المعزة

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكُفِّي بِنَا حَسِيبِنَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآةً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠ ١ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمَفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِتْنَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٥ قَالَ بَل زَيُكُمُ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَاتُواْ إبدال الهمزة

النت المعادة الثانية مع الادخال

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوۤ أَعَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِنَالِمُتِنَا يَتِإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواً إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكِنَا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللَّ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَلِحِينَ

أَيْمَةً تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرُتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبدينَ ﴿ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَتَمِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِلُ فَأَسْتَجَبِنَا لَهُ وَفَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلِيَمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ ﴿ ١٠٠) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلْحُصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٠٠) وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأُمّْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١٠)

باسِكُمُ ابدال الهمزة الفا

الريكح فتع الباء والف بعدها



وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذُ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللهُ وَإِسْكَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ (٥) وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَأً إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِين ( ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُغَلَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّلَّا مِنْ اللَّهُ وَنَحَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّمُ وَكَذَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨) وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (١) فأستَجبْنَا لَهُ، ووهبْنَا لَهُ ريحين وأصلحن لَهُ، زَوْجِهُ اللَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ يْدَعُونَنَا رَغَبُ اورَهِبُ أُوكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ اللهُ

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

ه هو مع مومن إبدال الهمزة واوأ

فلنحت

يَاجُوجُ وَمَاحُوجُ وَمَاحُوجُ

إيدال الهمز ألفاً فيهما

هَلُولُلَاءِ مَالُهُلَاءِ مَالِهِهُ مَا اللهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ ١ إِنَّ هَالِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّا أُورِدُهُ وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهُ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُم كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَ مُر ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَدَابَلْ كُنَّا طَيْلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وُرِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَانَ هَنْ وُلاَّهِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُ فَهَا خَلِدُونَ (١٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ



بغرنهم خمرانهم وکسر الزای مطوی

بالتاء المضمومة يدل النون وفتح الواو ثم ألف

السيماء من الهمزة للهيئة المستماء الهيئة المستهددة المستهدية المستهددة المس

بدان الهمزة إبدال الهمزة الفأ

قُل<sub>ِ</sub>رَبُ

ضم الفاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وسلاً وضم الياء



بِسْ إِللَّهُ الرَّحْدِيرِ

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ الْ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَهَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْخَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبِتْ وَأَنْكِتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

نَشَاءُ إِلَى وجهان: ١. ابدال القانية واوأ مكسورة مكسورة ٢. تسهيلها

وربت زاد همزه مفتوحة بعد

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَّ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِقِي وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَي وَجْهِهِ عَلَي وَلَّهِ عَلَى وَجُهِهِ عَلَي اللَّهُ ثَيا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَلاكَ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبِعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِمَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ السَّا مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ السَّمَاءِ ثُمَّ المُغيظُ

گبیس وگبیس ابدال الیسزه وَٱلصَّنبِينَ



مِن غَمِّر اخفاء

وَلُولُولُولُ إبدال الهمزة واواً

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّننَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ أَتَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَالنَّجُومُ وَالْجَوْر وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١٩ ١١ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهِ مَلْذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّراْعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٠)

وَهُدُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآهُ ٱلْعَنَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيعِ السَّ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَاثَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُشْرِكِ فِي شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَّكَمِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يِأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيُقَّضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّةٍ عَ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّكَى عَلَيْكُمْ أَفْا جَتَكِيْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

سوآء تنوين شم

وَالْبَادِه

بواكاتا ابدال الهمزة الفا

ياتُوك ابدال الهمزة الفا

يانين إبدال الهمزة الفأ

فَهُوَ الهاء

فَتَخَطَّفُهُ فتح الخاء وتشديد

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرُ فَإِلَا هُكُرُ إِلَا اللَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْمِينِينَ آلَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْمِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَّكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَّتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقُوعَتُ عَنِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ آنَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ وَأُصْحَنْ مُدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكُأْيِن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَ لُرُ وَلِكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (١٠)

دِفَاعُ کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها هائد مَتَّ

أَخَذَتُهُمُ أَخَذَتُهُمُ إدغام الذال فجالنا،

أنف بعد الكاف مع التوسط أو القصر وهمزة

وُهُمَى

فَهُی اسکان الهاء

وبير إبدال الهمزة ياء أبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم شهيل الهمزة مع التوسط أو

وهمي

أُخَدُتُهَا إدغام الذال في الناء

ا اُمنِيكِتِهِ، معنفيف الها،

فَيُومِنُواْ

تَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ

وَيَسْتَغَجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخَلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمَّا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأْيَنَ مَن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمَّعَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم ( ) وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ عَايَتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمًا مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهِ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْـ مُحَتَّى ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَنتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُوا لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَاكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ لَمَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (الله وَالك بِأَبِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهَ أَلَمْ تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّكَمُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ اللَّهِ

لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين) مُذْخُلًا

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

لعفق برجرو عفور إخفاه

تَدْعُونَ المال الله المطيف

> خبار اخفاء

السكماء أن سهيل الهمزة الثانية

و هو إسكان الهاء

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ ٧ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (اللهَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنَبُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَا عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيِّنَّاقُلُ أَفَأَنَيِّثُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُو أُوبِينَ الْمَصِيرُ (اللهُ الَّذِينَ كَفَرُو أُوبِينَ الْمَصِيرُ

وبيس إبدال الهمزة



يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلْقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَأَهُ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـ أَ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِمَّة إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَن يَر اللَّهُ يَصْطَفِي مِن ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَا بَيْنَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُون الله الله وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٠) 100 mm

اُلْمُومِنُونَ إيدال الهمزة واواً

قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰنَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرَّ لِأَمَنَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ أَنْ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَنَلَةٍ مِن طِينٍ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ خُلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهَ

أَنشَانَكُ إيدال الهمزة الفأ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُوْ فِهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَهٍ غَرُهُۥ أَفَلاَ لَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَاَّ إِلَّا بِشُرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزِلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَنَّهُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسَنَا فَإِذَا جِئَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْ عِٱلْقُولُ مِنْهُم وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّعْرَفُونَ ﴿

فانشانا 1/3

أُنشَاناً إبدال الهمزا ألفاً (الموضعين)

أَنُّ اعْبُدُواْ أَنُّ اعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

الله المالية المالية

ان لائنا ۳۵

تا كلون ابدال الهمزة مرجم متمر ضم الميم كسر الثاء كسر الثاء (الوضين)

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٥ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ لَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّا مَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَثْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ الْعِدْكُرُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ مُغْرَجُونَ الله الله الله عَمَاتَ هَمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآهُ فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١١) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١٠)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمْرَ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ } كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (1) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِتَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ إِلَى فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْ لَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأَمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَلَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (00) نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عَنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

يَسْتَنْخِرُونَ ابدال الهمزة الفأ

تعرا وصلاً بالتنوير

جاء ا ملة تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

ه هر مر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

أنومِنُ إبدال الهمز واوأ

رُبُوةٍ

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

مِن خَشْيَةِ اخفاء ر فر يوتون إبدال الهمزة واوأ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ 😈 أَوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ 📆 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحِقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْدًا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ الله المُعَثِّرُوا اللَّوْمُ إِنَّكُمْ مِّنَا لَانْصَرُونَ اللهُ عَدْكَانَتُ عَايِدِي لْتَلْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَنّ أَعْقَابِكُمْ لَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ به عسيمرًا تَهُجُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَبُلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رُبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

لُو ياتِ بدال الهماؤد الفا

وگھو إسكان الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُمَّ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٥ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكُّرُونَ (٥٠٠) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكُوتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٩٨) عَلِمُ عَلِمُ ضم المِيم

جاءً و المرادة و المرادة و الفائدة

لَعُلِيَ

ومن خُفَّتُ اخفاد

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَالْتَخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَابَ مَعَهُ مِنْ إِلَنَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَّهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَمُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهِ عَلَيْمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿ اللَّهِ كَرِبِّ فَكَلاَ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ال ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَعُن أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ الله حَتَّى إِذَاجًاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّ لَعَلَىٰ أَعَمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَّكُتُّ كَلَّا ٓ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرِزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ نِوْلَا يَسَاءَلُونَ اللهِ فَمَن ثُقُلُتُ مَوْزِينُهُ مَا وُلِيِّك هُمُ أُلُّمُ فَلِحُون (00) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَّزِيثُهُ. فَأُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِي ٱكْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ وَلَى النَّالُ



فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُو إدغام الذال إدغام الذال

سُخْرِيًّا

لَيِثْتُمُو لَيِثْتُمُو البِثْتُمُو الناء خاام الثاء لُذُّكُرُونَ لَا لَاللَّالِ

الإداراة المهريات المهريات

مِأْيَة

بدال الهمزة ياءُ مفتوحة

تَاخُذُكُرُوُ رَافَةً \*

تُومِنونَ المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا فيها

> ياتُوا ابدال الهمز

شُهُدَآءُ إِلَّا وجهان

۱. إيدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة

أُرْبعَ

واكنيسة

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ اِيَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ لَلْكُرُونَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَيجِدِمِّنْهُمَامِانَةٌ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطُآبِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَقْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَندَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَلْسِيقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَا مُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ الصَّادِقِينَ الْ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ٧٠ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعُ شَهَدَ عِبِاللَّهِ إِنَّكُهُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ( ١) وَٱلْخَلِيسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ( ) وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ، وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُورً لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ الكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُّبِينٌ (اللهُ لَوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيَسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠ وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتكُلُّمَ بِهَذَاسُبْحَنكَ هَنَدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأْبَدًا إِن كُنْمُ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٠) وَلَوْلَا فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ اللهَ

المومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ إبدال الهمزة واواً

> يكاتُولُ إبدال الهمزة الفأ

وهو

همو منين إبدال الهمزة واوا

يا و و يامر إبدال الهمزة أأذاً

يتأل قدم التاءعلى الهمزة المفتوحة ثم لام مشددة مفتوحة

يُوتُواُ إبدال الهمزة ولواً

المومنات إبدال الهمزة واوا

بيُوت غير غير

تَستَانِسُواْ إبدال الهمزة الفا

تَذَّكُرُونَ تَشْدِيدِ الذالِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ صَلَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يُومَعِدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبُتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُتِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧) فَإِن لَّمْ يَحِدُواْ فِيهِمَا أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَكُمُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 👚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَ الِكَ أَزَكَى لَمُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوْلِيَضْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ إِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونِ (٣)

يُوذَكَ بدال الهدوه واواً يُوتًا غَيْرَ المفاه المفاه لِلْمُومِينِينَ

لِّلْمُومِنْكِ إبدال الهمزة واوأ

غَيْرَ أُولِي منع الراء

المُومِنُونَ ابدال الهمزة واوأ

وَأُنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقً -وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أُرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لُحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَاينتٍ مُبِيِّننتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشْرْقِيَّةٍ وَلَاغْرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ

اًلِبِغَاتِهِ إِنَّ تسهيل الهمزة الثانية

ورير مبينكت فنع الباء



توقد تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد الفاف وفتح الدال

نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلُ

لِلتَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (نَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذِّكَرَ فِهَاٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ ﴿ }

رِجَالُ لَّا نُلْهِيهُم يَحِنُرُهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكُونِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لَجْتِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكَدُهُ، لَوْ يَكَدِّيرِنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمْ تَكَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْقَلْتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرُمِّرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَانًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ، يَذُهُ بِٱلْأَبْصَيرِ (١٠)

يُورِيُّفُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

مِن خِلْلِهِ،

الحداد يذهب الماء يشآءُ إِنَّ يَشَآءُ إِلَى رجهان البدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة

مُبِينَاتٍ فقع الياء دالمُدونة

بِالْمُومِنِينَ اَلْمُومِنِينَ اِبدال الهدزة واواً

ليحكم ضم اليا، وفتع الكاف (الموضعين)

ياتواً إبدال الهمزة الفأ

ويتقلمه ابن جماز: کسر الفاف

> نفان المتنابل ۲۱

ويتقه وابن وردان، كسر الفاف مع إسكان يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُنَّ دَاتِهَ مِن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۞ لَّقَدَّ أَنَزَلْنَآ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوُلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً, بَلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُرُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ٣٠٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّيْلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُّ بَدِّلَةً مُ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّأَيَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرِنْهُمُ ٱلنَّارِ وَلَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرْتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

وماودهم

وَلَبِيسَ

لِيستنذِنكُمُ إبدال الهمزة أنفأ فُلِيسَتَاذِنُواُ إبدال الهمزة أنفأ

أستنذن إبدال الهمزة الفأ

تَأْكُلُواْ إبدال الهمزة ألفا (الموضعين)

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطَّفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَبُّ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِيكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَ لِحِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّلَةِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَكَدِيدَ مُ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّفَا يَحَدُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْ تَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ المُومِنُونَ يُومِنُونَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، وَمِمْنُونَ يُومِنُونَ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللّهِ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



يِسْ مِلْتُهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ عَلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ ال

يَكُن لَّهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ مَنْءِ فَقَدَّرَهُ مُنْقَدِيرًا اللَّهِ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا آلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتُنَّبَهَا فَعِي تُمُّلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوَلاَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ, نَذِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَحَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّلِلمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَلَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كَلَّ اللَّهُ مَلْ

فه

(الموضعين)

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُنُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١١٥ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا الله وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولِكَ عِلَمْ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَتَخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ الذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكُمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

ع المنتمرية تسهيل الهمزة الثانية مع

هَنوُّلاءاًم إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> المريد نتخذ شم النون وفتع الخاء

يستطيعُونَ بالباء بدل الناء

لَيَاكُلُونَ إبدال الهمزة أندأ



يۇمىيىد خاير خاير

كَشَّقَّقَ نشيد اللين

اً مَحَادِثُ إدغام الدال إدغام الدال

فُلانًا خَلِيلًا بنفاء

قومی مندالیا،

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَاءُ مَّنتُورًا (٣٣) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيٌّ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيمِ وَثُرِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلُكُ يَوْمَ إِلَا أَكُونُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٣٣ ﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمُ أُولَتِيكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضِكُ سَبِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونِ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣ُ وَعَادَاوَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَك لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللهُ

ياتونك ابدال الهمزة الفأ

جينك إبدال الهمزة ياء

وتمودا بالتثوين مع الإدغام وصلأ

السوع أفكم إبدال الهمزة النائية باء مفتوحة

هرو هروًا ابدال الواو ممزة

أُرزيتَ سهيل الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

أشرا بالنون بدل الباء وضم الشين

میرتا نشدید الیاء مکسورة

شينا إبدال الهمزة باءً

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلُهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آرُسَلَ ٱلرِّيكَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَا اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مِّنْتًا وَنُسْقِيلُهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْتَاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١٠٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا اللهِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا (٢٥) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَا أَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (00)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ قُ فَلْمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِلْمُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ ع خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا ثُمُنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْكُمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٧)

شكآء أن

تَامُرِنَا إبدال الهمزة الفا



وهو

يُقْتِرُواْ ضم الياء وكسر الناء بر رائم يضيعف تشديد العبن دون ألف شيلها

> فيه بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١١) يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٧ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَنُوثِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَارُواْ وَمُلَقَّةً ﴿ فِيهِا يَحِيُّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ فُلُّ مَا يَعْبَوُّ إِبِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآقُ كُمُّ فَقَدْ كُذَّبْتُهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧)

وَسَلَنَمَا خَالِدِينَ اخشاء رَ اللَّ وَلَكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنكِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ لَعَلَكَ بَنخِمُّ نَفْسكَ ٱلَّايكُونُوا مُوْمِنِينَ آلَّ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ الْ وَمَايِأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِنْمُنْ مِنْ أُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْكِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَمْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَّتُ لُونِ اللَّهَ قَالَ كَلَّا فَأُذَهَبَا بِعَايَنِيَنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللهُ إسرة ميل الهمزة معلل الهمزة القصوط أو القصوط أو القصوط أو القام الذال في القام الذال القام القام القام الذال القام القام الذال القام القا

جِيتُكَ إبدال الهمزة ياءُ

فات إبدال الهمزة أبضاً

تَامُرُونَ ابدال الهمزة

أرجه

ابن وردان : كسر الهاء بدون صلة

أرجهي ابن جماز: كسر الها،

ياتوك إبدال الهمزة

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ٣٠٠ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوْهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ (١٠٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِين الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ (1) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْمَعُونَ (0) قَالَ رَبُّكُورُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ حِثْثُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ اِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ آ } وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلْا لَسَاحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ 

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِيينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَلِيِينَ (١٠) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ الله فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (ف) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (اللهُ قَالُوٓا عَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ، لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ لَأَفْطِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ لَاضَيْرِ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَيُّنَا خَطَايَانَا ۖ أَن كُنَّا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (٥٠) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ (٥٠) إِنَّ هَنْؤُلاَّءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ وَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ (٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كَنْالِكَ وَأُوْرَثُنَّهَا بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

المالية المالية المالية المالية

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع دون ألف بعد العاء العاء مسور ألف ومل مَعِی اِسکان الیاء

مرمنين إبدال الهمزة واوا

> هُمُو إسكان الهاء

نَبَأَ إِبْرُاهِيمَ سهيل الهنزة الثانية

أَفْرَأُ يَسْمُولُ نسبيل الهمزة

> لِيّ فتع الباء

في و السكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُُؤْمِنِينَ ١٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْزَهِيعَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ اللَّهِ مَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ٓ عَالَمَا نَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُّم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠٠٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠٠٠)

لِأَبِي اللهِ الهاء

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْلَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٥ وَاعْفِرُ لِأَبِيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٥ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَيُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ اللهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَٱ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهِ

المُومِنِينَ مُومِنِينَ إبدال الهمذة واوا

هُوَ اللهاء

أنورمن إبدال الهمزة واوأ



إنّ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَآأَنَابِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنَّانَاإِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ لُ الله قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ اللهُ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِينِ وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ شُمَّ أَغُرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُومَاكَاتَ أَ كُثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ (١١) كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ (١١٠) وَتُتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١١٠) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَدُّكُرُ بِأَنْكُم وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْآلَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْرِلُمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ (١١)

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ (١٣٧) وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٣) وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيثُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُ أَتُكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَّا فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ ١١٠ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْحِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) وَلَا تُطِيعُوا أَمْ المُسْرِفِينَ (10) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّشْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ فَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ وَهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّارَيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥)

خلق فتح الخاء وإسكان اللام

مومنين ابدال الهمزة ولوأ (الموضعين)

هُوً إسكان الها.

فرهين بلا ألف بعد الفاء

فات إبدال الهمزة ألفاً

فياخذكم إبدال الهمزة الفا

> لَهُوَ إسكان الها،

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَتَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٦١) فَأَلَقُو أَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ السَّ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَثُكُم مِنْ أَزْوَكِ عِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١٦ } قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٠ رَبِّ نَجِيني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (١٦٠) فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّاعَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أُمُّ دُمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتَّوْمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَحُوَّالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَتَكُفِّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١١٠) فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧١) وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠٠٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٠

ار هر اتاتون بدال السنة

مرومينين بيدال الهمزة واوأ

الْمُوَّ اللهاء

لَيْكُمُ فتع اللام دون همزة وفتع التا.

44 (A)

بِأَلْقُسُطُاسِ ضع القاف وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ كشفا مِنَ ٱلْمُسَحَّيِينَ ﴿ فَهُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُقُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَلِقَهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرِينِ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ (١١٠) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُوْمِنِينَ اللهِ كَنْالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَكُومِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُوُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُ 

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونِ ﴿ ﴿ إِلَّا وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ( الله الله عَلَى الله عَلَ ٱلشَّينطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١١) وَتَوَكِّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧١) ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلْ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ السَّ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ اللهِ ٱلْمَرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُ

المومنين إبدال الهدة واوا فتوكل بالفاء بدل طَسَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسَّتُ نَارًا سَنَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصَطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِق عَصَاكُّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَيِ فِي يَشْعِ ءَايَنتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقينَ اللهُ فَلَمَّا جَأَءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِينُ (اللهُ

مِن غير

المُومِنينَ إبدال الهمزة

> هُوَ إسكان الهاء

مًا لِحِي إسكان الياء

لياتيني إبدال الهمزة الفا

فَكُتُ

وجيتك

وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ السُّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَالمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَصّْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَتِكُنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا ٓ أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ (اللهُ فَنَبُسَدَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَابِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ وَ أَوْ لَيُأْتِينِي بِسُلَطَانِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ = وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهِ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ من ثم ياء القداء دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ وسلأ لالتقاء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠٠ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَّا كِنَكُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللَّهِ الرَّفِي الثانية واوأ أو قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوتَ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ اللَّهِ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَا ظِرَةً أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ

MVA

ءَاتَىٰنِ ءَ ٱلْمَلَةُ ٱ ياتيني ياتوني أنآءائيك

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُكُنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَكُنِ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَتَّهُمْ مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبَلَّ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اللَّكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَنْدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ اللهُ اللَّهُ الدُّخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ

أَنُ أَعَبِدُواً ضم النون وصلاً

مُهلَك فنم الميم وفتح اللام الميدة

أَتَ اتُونَ إبدال الهمزة أثفاً

أَلْهِ تُكُمُّمُ وَ تسهيل الهمزة

تسهيل الهمرًا الثانية مع الإدخال

لَتَاتُونَ إبدال الهمزة

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ ٱظَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (أَنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنِكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أُجَّعِينَ لَأَبَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تَجَهَلُوبَ (٥٠)



دُشْرِكُونَ بالناء بدل الياء

أُمَّن خُلُقُ إخشاء

أَه لَكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذَكَّرُونَ منديد الدان مُشَرِّرًا بنون وضم

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ وَ فَأَنِحَيْنَهُ وَأُهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَدِينِ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ أُمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بُتَّنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَعِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ (اللهُ مَنْ اللهُ عَل أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قُرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَهِ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ آنَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

أَمَّن يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ا أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكْمَم إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوِذًا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَا آبِنًا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلْذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُوبَ اللَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧)

أ ملك أ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بل أُدركُ إسكان اللام. ومعزة قطع وتخفيف الدال ساكنة وحذف الألف

ادا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

أُديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مِن غَايِبَةِ اخفاء

إِسْرَ ويلُ نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وهو

الدُّعَآءَ إِذَا سيبل الهمزة الثانية وصلاً

يويمن إبدال الهمزة واوأ

> ان کسر الهمز

يو منون إبدال الهنزة

ءَاتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل)

وُهْيُ البا

وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيثُ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَّمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْ بِالنِينَالَايُوفِنُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِتَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنظِقُونَ اللهُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (١٠)

فرع کسر العین دون تنوین

مَن جَاءَ بِالحَسَنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يُومَينٍ عَامِنُونَ ا وَمَن جَاءَ بِٱلسِّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزُون إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ لَحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَٰذِهِ وَفَعَرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠٠ والله الرَّحْزَ الرِّحِيدِ اللهُ عَلَى ءَاينتُ ٱلْكِئنِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ 🛡 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي مِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَبِينَةٌ وَنَجْعَلُهُمْ ٱلْوَارِثْيرَ ٠

طسيم السكت على كل حرف سكتة لطيفة، مع إظهار نون (سين) وعدم ادغامها في

يو منون إبدال الهمزة واواً

أُنهميّة أُنهميّة المهمزة

سهيل الهمزة الثانية مع الإخال

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنمَن وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَأَلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِمُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلاَ أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيةً فَبُصْرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُورُ عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدُنْهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرٌ عَيَّنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

خَاطِينَ حذف الهمزة

اًلُّو مِنِينَ إيدال الهمزة واوا



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ. وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَالِكَ بَحْرى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلُانِ هَلَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُومَةً فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ مُّبِينُ (٥) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشُ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أُقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فُخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

مر المراس منم الطاء

ياتمرون إبدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجُّهُ يَلْقَاءَ مَذْيَرَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّي فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللهُ الْمُعَا أَمْتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ أستكجره لَا تَغَفُّ نَجُونًا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَتْ إِحْدَالُهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُني ثَمَلِني حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ تكاجرني وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن إبدال الهمزة ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَأَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الله عَلَمًا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ مَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلَى ءَانِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَنْوَوْمِ مِن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتُنهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا فَهَا نَهَازُ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُّ يَدُمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ ٱللَّكَ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن زَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّفُنِيٍّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ الْعَلَابُونَ

إِنِيَّ فتع الياء كل المواضع)

لَّعَلِّيَ فتع البا، جِم ذُورَمٍ كسر الجبم

مِن غَيْرِ اخفاه

الرَّهَبِ

معي اسكان اليا،

ردا نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة وإبدال

يُصَدِّقَنِي

رَبِیؒ انتع الیا،

النه غيري غيري

لَّعَكِيِّيَ فتع الباء

أُلْهِمَّةُ شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَون بِعَالِيٰنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتِّرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَ ذَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ٢ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَنْ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَلَيْ أَظُّلِعُ إِلَىٰ إِلَنْهِ مُوسَوْنَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ مَا وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْتَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّ فَأَخَذُنكُهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَّةً وَيُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ اللهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى لَهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَصَكَ إِبْرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرُحْ

أَنشَاناً إبدال الهمزة

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

سَلْحِرانِ وتع السين وألف بعدها

فكاتوا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيِنَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُسنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُوا بِكِنْكِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوا مَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ يِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ



ر بر يومنون إبدال الهمزة واوأ

يوبون إبدال الهمزة واوأ

**وُهُوُ** إسكان الها.

م د ر تجیئ بالناه بدل الباء ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عِنْوَمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ وَقَالُوٓ إِلَّهُ نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمِينَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَرُ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِيْينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَّا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (اللهُ

وَمَا أُولِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَكُنَّا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُ وَلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا ٓ أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْناً تَبُرَّأُنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأُنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَّبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَانَ لَمُمُّ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُثْمِرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللهُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

فَهُوَ

مُرِّمُ هُو شُمٌ هُو إسكان الهاء

تُبرُّانًا إبدال الهمزة الفا

وَهُوَ

أرابسمرد تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَّهُ عَامِرُ إِلَّهُ عَامِرُ النوضعين)

ياتيكم و إبدال الهمزة ألفأ (الموضعين)

> (400) (40) (40) (40) (40)

قُلُ أَنَّ يَنْحُ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ إِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قُلْ أَرَ يُتُمِّوان جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلنَّكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَا نَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَ اِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَ اللَّذِيهُ مِنَ الْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓ أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمْهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِينَ الله وَأَبْتَغُ فِيمَا ءَاتَمْكَ أَللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠٠

عندی

في في إبدال الهمزة ياء مفتوحة

الخسف ضم الخاء

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخْرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِي قَدُونُ إِنَّهُ الذُّو حَظِّ عَظِيمٍ ١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَنَسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلا آن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وُلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ مَا يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاَّدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْمَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رِّنِيَ فتع الباء

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَقَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتنْ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ اللهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا \_ أَللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ الَّمَ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَّرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا

(C)

الم السكت على كل حرف سكنة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عقد الميم

وهو

الَّهَ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ عَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَركُّوا أَن يَقُولُواْ عَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِينَ اللَّهُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِينَ اللَّهُ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءً مَا يَعْمُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ السّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءً مَا يَعْمُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءً اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَا تَوْ وَهُو السّيمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُر سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِ نَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدَّخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَالَّهِ فَإِذًا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ الْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْعٌ إِنَّهُمْ لَكُلِابُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُونَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٣) وَلَقَدُ أُرْسُلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَيثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَالِمُونَ اللَّهِ

مِن خَطَايَاهُمُّ و اخفاء

فَأَنْجَيْنُهُ وَأُصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَكِمِينَ (0) وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْكُمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَ إِلَيْهِ تُقُلُّونِ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنِحَـٰنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ مُوالْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاليَّنْنُهُ أَجْرُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِلِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرُني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سى ئ إشمام كسرة السن الضه

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلُهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَلُنَجِّينَّهُ، وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جِئَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَدِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ و إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّكَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَثُكُودُا

وَقَنْرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَنْمَانَ ۖ وَلَقَدْ جَأَهَ هُم مُّوسَى بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ الله عَنْ الله الله عَلَيْهِ مَا مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَنِ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِلْمُوْمِنِينَ (") أَتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْكِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (6)

مَن خَسَفْنَا اخفاء

> تَدُعُونَ بالناه بدل الياه

وُهُو إسكان الها،

لِّلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً



و معون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

و و يومن إبدال الهمزة واوأ

﴿ وَلَا تَحْدِدُ أُواْ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَنَاهُمُ ٱلْكِئابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَالِدِينا إِلَّا ٱلْكَنفُرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبِّلِهِ مِن كِنب وَلا تَخُطُهُ. بِيمِينِكَ إِذًا لَا زَتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( ) أَلْمُ هُوَ ءَايِكَ يَنْ يَنْكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِن رَّبٍ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْأَيَّتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَيْنِيُ الْمَا الْأَيْن مُّبِيثُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكُّرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِيَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْفَذَابِّ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْفَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُنَ اللهِ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُهُ إِلَّاكَنِفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَعْنِهُ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ اللهِ وَكَأْيَنِ مِن دَاتَبَةِ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْخُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرًاكُشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ اللَّ

وليالينېم بدال الهودة الفا ونقول بالنون بدل الباء

لُنْبُوِّينَهُمُ ابدال الهمزة بادمفتوحة وكاين

إبدال الهمزة آلفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> وهو اسكان الهاء

مَّن خَلَقَ اخفاء يُوفَكُونَ ابدال الهمزة واما لَهْی سکان الهاء

م هر يُومِنونَ إبدال الهنزة

التر السكت على كل حرف سكة لطيفة مرفق

المرون ابدال الهمزة واوأ

وُهُوُ



وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنِفُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاآي رَبِيهِم لَكُنفِرُونَ ١ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آأَكُثُرُ مِمَّا عَمْرُوهَا وَعَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّرَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ, شُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

عَاقِبَةُ

يستهزون ضم الزاي وحدف أَن خُلُقَكُمُ و النفاء أَن خُلُقَ

لِّلْعَكَلَمِينَ فتح اللام بعد الالف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَ ٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلَّحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ( ) وَمِنْ ءَاينيهِ إِنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونِجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَا لِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايَندِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِ اللهِ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وهو إسكان الهاء (كا الماضع)

وَمِنْ ءَايَكُ فِي أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ الله وَلَهُمُمَن فِالسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ. قَنينُونَ الله وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُم مَّتُ لَا مِنْ أَنفُسِكُم هَل لَّكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُوكَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَكُرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ الْالْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّاوَةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ



م فهو اسکان العاء

يومنون إبدال الهمزة واوأ

لِّحْرِيو الْمُرْبِو الْمُ بانتاء المضمومة وسكون الواو

وَإِذَا مُسَّ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دُعُواْ رَبُهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللهُ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشْرِكُونَ اللهِ وَإِذَا أَذَفْتَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَيَرْبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَابٍكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ (اللهُ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ اللهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومٌ لا مَرد لَهُ مِن أُللَّهِ يُومَ إِذِيصَدَّعُونَ (اللهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَ وَمِنْ ءَايننِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَآ عُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ أَفَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُرُ إِلَى عَاثُر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

ياتي ابدال الهمزة

**ٱلْمُومِنِينَ** إبدال الهمزة واوأ

کِسُفًا إسكان السين

مِنخِلَالِهِ. اخفاء

> اترِ حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على

وهو

الدُّعاءَ إذا بَعَادِ ضُعَفِ

وهو اسكان الهاء لَبِ ثُنتُمورُ

تَنفَعُ

بالتاء بدل الياء

چيتهم و بيدال الهمزة وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ (٥) فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْلِضَعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةُ يَخْلُقُ مَايِشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلَّإِيمَٰنَ لَقَدُلِبِثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعَثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَنكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيُومِ بِلِّلا ينفعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِّ وَلَيِن جِنَّتُهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ أَهُ كُذَٰلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَوُّلًا وَلا يَسْتَخِفَنَكُ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ



المَّمَّ السَّكَتُ على كل حرف كل حرف سنكتة لطابقة

و يو و م ويوتون ابدال الهمزة واوأ

وَيَتَّخِذُهَا صُمُ الذال

هُرُوًا إبدال الواو معزة

وهو

أَنُ اَشْكُرٌ ضم النون وصلاً (الموضعين) وهو إسكان الهاء

يبيي كسر الباء (كل المواضع)

مِثْقَالُ

مِّن خُرُدُلِ اختاء

يكات إبدال الهمزة الفا

لَطِيفٌ خَبِيرٌ النفاء

وامر إبدال الهمزة

وَلَقَدْ ءَالْيِنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَلِذَقَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ مِينِكَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الشَّرك لَظُلْمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبَهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى ثُمَّ إِلَّى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْنَالِ فَخُورِ (١٠) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمير (١١)

ٱلَهُ تَرُوُّا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنابِ مُّنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ -َابَآءَنَا ۗ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلَّ وَإِلَى اللَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (اللَّهِ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مُعَ نَصْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ الله وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (0) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أُقْلُاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، سَبْعَةُ أَجْر مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠



وَهُوَ

عَذَابِ غَلِيظٍ غَلِيظٍ

مَن خَلَقَ

ره هر تدعون بالناه بدل

أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرَرَّ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايكتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ ِلِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّفَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٢٣) إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرًا

عَلِيمٌ عَلِيمٌ خَدِيمٌ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المُنْهُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ الْمِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ الْمِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ الْمِنْمُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْمُ المِنْمُ المِنْمُ الم

الَّهِ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ أَمْرِيقُولُونِ ٱفْتَرَيْهُ بَلَّهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نُتَذَكِّرُونَ الْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَٰلِكَ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ كُلُّشَى عِ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينِ ٧ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مِّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونِ اللَّهِ وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ عِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّ مُ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَ كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُوبَ اللَّهِ

المرّ السكت على كل حرف سكنة لعلينة

السّماء إلى سيول الهوز

تسهيل الهمزة الثانية

شىء ردرو خلقه اخفاء مع اسكان اللام

ا الحدة ممزة واحدة مكسورة

أدوناً سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



**بشيناً** بدال الهيزة

و عر يومِن إبدال الهمزة واوأ



مومناً إبدال الهمزة واوا

الماوي إبدال الهمزة الفا

فماويهم

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهِ اوَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنَدُآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّاكِيْنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ اللهِ اللهُ الل عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَايَسْتَوُونَ اللَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَيْهُمُ النَّارُ كُلِّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

نِدِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَلَّمُ عَضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَالَهِ فَ وَجَعَلْنَكُ هُدَّى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلُ ( ) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِهَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله مَا الله الله الله الله الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ بَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عزَرْعَا تَأْحُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُمُ أَفلا سُصِرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونِ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله عَامَع ضَعَنْهُمْ وَانْفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

إِسْرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط

أُبِمَّةً سهيل الهمزة

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُ إبدال الهمزة أنفاً \* (4000) المراقبة الم

ٱلَّتِي

وصلاً :حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

تَظُهُرُونَ وتشديد الظاء وتشديد وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

وهو إسكان الهاء

أُخْطَاتُمِرُهُ إبدال الهنزة ألفاً

بِاللَّومِنِينَ اللَّومِنِينَ اللَّومِنِينَ الدال الهمذه واوا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آلَ وَأُتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ \* وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أَ وَمَا جَعَلَ أَزُولَ جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمُّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلُ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَرُجُهُ، أُمُّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠

مِيشَّلَقًا عَلِيظًا عَلِيظًا

الظُّنُونا اثبات الألف وتنا ووصلا

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

> مَعَامَ فتع الميم الأولى

ويستنذن ابدال الهمزة الفا

لَأُتُوها بقصر الهمزة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتُلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنْرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّاآبِهُ أَثُّ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيِسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُمِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاتَوْمَاوَمَا تَلْبَـُّهُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ١٤ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبِئِرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَاتُمنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَالِمِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كُٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْعَى ۗ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا (اللهُ

ياتون

الكاس إبدال الهمزة الدال

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

سُاء أُو نسهيل الهمزة الثانية

> الرغب شم الدن

وَتَاسِرُونَ

تطوها

يات إيدال الهمزة أنفأ

يضعًفُ حدف الألف وتشديد

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ فَعِمْنَهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا (٣) لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَا هُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَ مُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وكات ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُللِا زُوكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَلَعَاجَمِيلًا ١٠٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا اللهُ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا



وريها إبدال الهمزة واوأ

اللِّسَاءِ إن سويل الهمزة

لَطِيفًا خَيرًا النفاء

وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنكِ

وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِها أَجْرُهَا مَرِّنَيْنِ وَأَعْتَذُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللَّ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلِنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا اللهُ وَادْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا (اللهِ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيٰينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَٱتِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زُوَّجْنَنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيآ بِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّيِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَمُّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَي سَاءً يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهُ وَسَيِّحُوْهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُوِّمِينِ رَحِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ وَعِيمًا اللَّ

لمومن ابدال الهمزة مومنة ابدال الهمزة واواً ابدال الهمزة واواً

> الباء **الدُّومِنِينَ** ابدال الهمزة واواً

وكاتم

بِالمُومِنِينَ إيدال الهمزة واوأ المُومِينِ إبدال الهمزة واواً

اًلُمُومِنكَتِ إبدال الهمزة واوا

م منة مومنة إبدال الهمزة واوأ

عِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنُهُ إِسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا ﴿ وَ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْ مِلْكُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْلَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّأَعَيُ ثُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا اللَّهُ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (0) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طُعَامٍ غَيْرُ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبَيِّ فَيُسْتَحْي، مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

ر و وقو وى إبدال الهمزة واوأ

يودن إبدال الهمزة واوأ

طُعَامِ غَيْرُ اخفاء

مستلسين مستلسين إبدال الهمزة الفأ

بر يودى إبدال الهمزة واواً

تُوذُواْ إبدال الهمزة واوأ أَبْنَاءَ إِخْوَرْبُونَ سَهِيلِ الهِمَوْدُ الثانية

أَبْنَاءَ أُخُواتِهِنَّ ابدال الهمزة الثالية باء منتاحة

م م يوذون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

الكومين إبدال الهمزة واوا

(A) 12 (A

والمومنات إبدال الهمزة واوأ

بُو بِيَّرِ يُودِينَ إبدال النموة واوأً لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آلِنَاهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَكُمْ عَذَابُنَا مُهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبْيِدًا (٥٠) يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَلِيكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيك عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا تَرِحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَهِ لَهِ لَمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ لَمُ أَيْنَمَا ثُفِقُوا أُخِذُوا وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا

سَعِيرًا خَلدِينَ اخفاء

الرسولا إثبات الالف وصاد ووقفا

السبيلا إثبات الألف وصلاً ووففا

گثیرًا بالثاً، بدل البا،

المكومينين ابدال الهمزة واواً والمومنكي ابدال الهمزة

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنآءَ الْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيمًا اللَّهِ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

وَهُوَ

تَاتِينَا لَتَاتِينَكُمُ الله الإالهمزة

> عَلِمُ سم اليم

اً ليم شون كسر بدل شوين الضم

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ أَوْلَيْهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتَنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيعُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرُ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّتُكُمُّمْ إِذَامُزِّقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَامُ رَوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن ٱلسَّمَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنيب ( ) ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُرد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرُّةِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْحِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُّ مُونَ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رُّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَ أُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِأْتُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

نَّشًا إبدال الهمزة ألفاً



کشفًا إسكان السين

السّماء إنّ سهيل الهمزة الثانية

الرِّيكِحَ المرابياء

فتح الياء وألف بعدها

تَاكُلُ ابدال الهمزة ألفاً

منساته

مسكونهم و والتابيدها وكسر الكاف وكسر الكاف ورب ورب غفور ورب الخفاء أحمي

> بدال النون إبدال النون ياءً وفتح الذاي وبعدها ألف بدل الياء

الكفور الكفور من الداء صدة قَ من الداء تعفيف الداء المومنيين ألمومنيين و

إبدال الهمز واواً والمحمو قلم

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبَّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهُلُ مُجْزِئَ إِلَّا ٱلْكُفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَيَهْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِهَا قُرَّى ظَنهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِيرِ أَسِيرُواْ فِهَالَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَئِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيْهِم مِن سُلَطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ (أ) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَعَ عَن قُلُوبِهِ مْ فَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكَّلْ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلْعَن بِنُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاَّقَّاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا اللَّوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوِّمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّامُوْمِنِينَ السَّاكَبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّامُوْمِنِينَ السَّا

ا مروننا بدال الهمزة

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوۤاْ أَنَعۡنُ صَدَدُنْكُمْ عَن ٱلْمُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تَجْرِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَوَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰلَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٣) وَمَآأَرُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَتُ مِيهِ عَكَيْفُرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكَ ثُرُ أُمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمِآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلِندُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ السَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لُهُ, وَمَا أَنفَقْتُ مِنشَىءٍ فَهُوَ يُغْلِفُ أَمْ وَهُوَ كَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٣)

فَهُوَ إسكان الهاء

وُهُو إسكان الهاء وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَنَوْلَآ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ اَيَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ الْيُنَّاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ اللهُ وَكَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاللَّنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّكُمْ أَعُظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدِ (اللهُ اللهُ عَلَى عَذَابِ شَدِيدِ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِيِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ (١٠)

محشرهم در المحتفظ من الباء ال

أَهْنُوُلَآءِ إِيَّاكُرُوُ سهيل الهمزة الثانية

مومنون ابدال الهمزة واوأ



فهو اسكان الهاء

وهو إسكان الباء رَيِّت هنه الياء قُلْجَآءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَلَ إِن صَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن الْهَتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِى إِلَى ّرَبِّ إِنَّهُ وَالْمَنَا فِيمَا يُوحِى إِلَى ّرَبِّ إِنَّهُ وَالْمَنَا فِيمَا يُوحِى إِلَى ّرَبِّ إِنَهُ وَمَا يَعْمُ الْمَنْ اللهِ عَوْلُ اللهَ وَأَنَّى الْمُمُ التَّ مَا وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ عَوْلُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانِ مَعِيدِ ﴿ وَ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ عِن قَبْلُ وَيقَذِفُونَ مَن مَكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيقَذِفُونَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَقَدْ صَكَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيقَذِفُونَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَقَدْ صَكَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيقَدْ فَوْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ مَا يَشْتَهُونَ لَا يَعْبُواْ فِي سَلِي مَنْ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلُ فِلْ فَي سَلِي مُرْدِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ فِي سَلِي مُرْدِيمٍ ﴿ وَقَالُوا اللّهُ مِن مَا يَشْتَهُونَ اللّهُ مَا وَقَالُواْ فِي سَلِي مُرْدِيمٍ ﴿ وَقَالُوا اللّهُ مَا يَعْمُ وَلِيلًا مَا يَعْمُ وَلِيلًا مَا يَعْمَالِهُ مَنْ مَا يَشْتَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مُنْ وَلَا فَي سَلّهِ مُرْدِيمٍ إِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا يَشْتُهُمْ وَلِيلًا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

المُؤَوِّدُ فَظِيلًا اللهُ الل

يِسْ مِلْسَانِهُ النِّحْزَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَةِ

الْخَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْ كَةِ رُسُلا أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَشْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا أُولِيَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَّشْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا أُولِيَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْهَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهَ وَمَا يُمُسِكُ لَهَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مِن حَلِقِ عَبْرُ اللَّهِ يَرُدُ قُكُم وَمَا يُسَلِّ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ كُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَيْ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ اللْعَلَا عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ اللْعَلَا عَلَيْ اللْعُلِي اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَيْ اللْعَلَا عَلَا اللْعَلَا الْعَلَا عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَمُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الللْعَلَمِ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْكُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الللْعَلَمُ الْعُلِكُمِ الللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَيْمُ اللْعُلِلْعُ اللْعَلَم

بساء إن وجهان ١-إبدال نهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَهُو اسكان الهاء مِن خُلِقِ اخْلُقِ غَيْرِ خُلِقِ غَيْرِ

م تُوفَكُونَ إبدال الهمزة

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلاَيَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أُصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمُ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمْلِهِ عَفْرَة أَهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمُهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ يَرْفَعُهُ, وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَهُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَايُعُمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّا

الدهب ضم الناء وكسر الهاء تَاكُلُونَ المدال الهمزة الفا

ٱلْفُ قَرَآةُ إِلَى

وجهان:

البدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة

يشًا إبدال الهمزة ألفاً

وكات

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاثُ سَآيِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِي ٱلَّيْلُ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِّنَكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا لُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكِّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلَا الظِلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ الله وَمَايَسْتَوى ٱلنَّحْيَاءُ وَلَا ٱلأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَيِٱلزّبُر وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّا أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهُ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ تُخْلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيثِ سُودُ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدُّوآبِ وَٱلأَنْعَنِمِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ وَكُذَ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ بِجَنْرَةً لِّن تَبُورَ اللَّهُ لِنُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ ﴿

أَخِدْتُ إدغام الذال قالناء

العلماؤة إن وجهان البدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة المسهلها

عَزِيزٌ عَفُورُ عَفُورُ

و لُولُولُوكُ إيدال الهمزة الأولى واوأ

صَلِحًا غَيْرَ اخفاء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ ابْصِيرُ اللَّ ثُمَّ أَوْرَقْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّاتُ عَدِّنِ يَدَّخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُو أُولِكَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَخَلُّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشَّنَافِهَا لُغُوبٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمّ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يَحُفُّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ اللَّ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرْءَيْتُ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآإِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعَدِهِ = إِنَّهُ رَكَانَ عَلِيمًا عَفُورًا اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُ مُهُ لَين جَآءَهُمْ نَذِيزٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّمَيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الآكُ أُولَرُ يُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلنَّن مَن قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٱلسَّدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱ

أُراثيتم و الثانية الثانية زاد آلفا بعد الثون على



حَلِيمًا عَفُورًا إنفاء

السّيِّئُ إِلَّا وَحِهَانَ الْمِهْرَةُ الْهِمْرَةُ الْهُمْرَةُ الْهُمْرَةُ الثانية وأوا الثانية وأوا المُقدم المُقدم ٢. تسهيلها

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّي فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠٠ الْمُؤْرِقُ لِينَ فَأَلَ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ يسَن أَوْ أَلْقُرْهُ أَنِ ٱلْمُحَكِيمِ ( إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ( ) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ مَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِ الرَّحِيمِ اللَّ لِلْسَنذِ رَقَوْمَامًا أُنذِرَءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خُلِفِهِمْ سَكَّافَأُغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ أَنْ وَسُوآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَرَتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَالُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَنِ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا لَحَنُّ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ مُؤُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ

وَأَضْرِبْ لَمُهُمَّ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَنَّنُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۤاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزُلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّ جُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِنَاعَذَابُ أَلِيدٌ ١ اللهِ قَالُواْ طَهَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يستعنى قَالَ يَنقَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِكِينِ ١٠٠٠ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُنْهَ تَدُونَ اللَّ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرُنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ الهَامَة إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ

النائية اللهمزة والمنائية والمنائية والمنائية والمنائية المنائية والمنائزة والمنائزة

تخفیف الکاف ءَ الْکِخُذُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يرديء إثبات الباء مفتوحة وصلاً ساكلة

انی این الموضعین) 11:34 11:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34

صيحة ويحدة تنوين سم

كاليهمُو إبدال الهمزة

رو برو بر الستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

لَّهَا

ابن وردان: تخفيف الميم

الميتنة تشديد الياء وكسرها

ياڪُلُونَ آبدال الهنزة الفا

ليَاكُلُواْ إَبدال الهمزة ألفاً ﴿ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ - مِنْ بَعْدِهِ - مِن جُندٍ مِّن السَّمَآ ، وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ١٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَكِمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُوا بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَ بِسَتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَاللَّهُ لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَنَّ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ٣٧ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِلَهُ ۖ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ لَهُ كَأَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْعَلِيمِ (٢٠) وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (أَنَّ لَا ٱلشَّمْسُ بَلْبَغِي لَهَا ٱلْنَتُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَلَيْكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأُنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمُّ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ أَنفِقُو أُمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ كَا ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَثَىنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَانُا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَنُ وَصَدُقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣) فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْتًا وَلَا تُحَرِّرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ذُرِياتِهِمُو ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

نَّشَا

إبدال الهمزة الفأ

تأتيم مرم إبدال الهمزة الفأ

ر عجر عرو تاخذهم إبدال الهمزة الفأ

> يُحْصِّمُونَ إسكان الخاء

مَّرُقَدِنَا هَنذَا لاسكت على الألف وصلاً



صيحة ويحده ويحده شوين ضم فَّكِهُونَ مند الاند

مُتَّكُونَ حذف الهمزة وضع الكاف

> ن ده ده ۳۹**۹**۶۳

وَاَنُّ اَعْبُدُونِ ضم النون وصلا

فتح النون الأونى وإسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف

تَعْقِلُونَ بالتا، بدل البا،

لِّتُنذِرَ بالناء بدل الباء

إِنَّ أَصْحَنْبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَهُونَ ١٠ هُمْ وَأُزُورَ جُهُرُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِنُونَ اللهُ لَمُمْ فِيهَا فَنكِهَةُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًامِن زَبِ زَحِيمِ ١٠٥ وَأَمْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْالشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُوْرَ عَدُقُّ مَيْبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُوجِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْبَهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ (٧٧) وَمَن تُعَيِّرُهُ نُنَكِيتُهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ١١٠ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَ انُّ مُّبِينُّ اللهُ لِيُسْنِدُ مِن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ياً كُلُونَ بدال الهمزة الفا

وهی اسکان الها،

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أَوَلَهُ تَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ اللهُ مَلِكُونَ اللهُ وَلَمْهُمْ فَهَامَنَافِعُ وَمَشَارِكُمُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٧٧ وَأَتَّخَذُولُ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ مَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ اللهِ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا آوَلَ مَرَوَّ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَعَلَٰقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ (١٨) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ سَيُولَةُ لَلْصِّنَافَانِيْ الْمُ

ا نَّا حدف الهمزة الأولى أَدُ

اق اسكان الواو

(10) (13) (13) (13) (13) (13)



مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ ثَ أَبُلُ هُورًا لَيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنَّمْ مَأْتُونَنَّا عَنِ الْمَمِينِ السَّ قَالُواْ بَلِ لَيْرِ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٣) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَيِّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأَ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ٣٠٠ فَأَغُونَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ عَمَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ الله إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَّبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِ مِبِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهِ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ اللهُ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَا بِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

لا مرون من الماء وسلا مع المد مع المد المشبع المشبع المشبع المداء كحنص

تأثُوننا ابدال الهمزة الفا

مُورِمِنِينَ إبدال الهمزة واوا

أديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بِكَاسِ إبدال الهمزة القا أدونك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اذا ممزة واحدة مكسورة

مُنْنَا ضم الميم

أدونًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المُحُوَّ المِناد المِناد

فَمَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٥٠) أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْلُمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ } قَالَ هَلْ أَنتُهُمُّ طَلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيْتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠ إِنَّ هَلَذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُوعِ اللهِ إِنَّاجِعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَصِيمِ السَّاطُلُعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُ وسُ الشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ أَثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمِ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْمَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُمْضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ مُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ م وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللَّهُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَافِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨ سَلَمُ عَلَى فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَادِ، لَإِبْزَهِيمَ ١٣٠ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفُكُمْ ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّهِ فَنُولِّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّهِ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ١١ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَاللَّهِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ فَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٧) فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٣ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَعُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَتَأْمَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

اللَّوْمِنِينَ ابدال الهمزة



أُرِفًكًا نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

يَّنْهُنِيَ كسر الياء

> إنى فتع الياء (الموضعين

(اللوضعين) يُحاًبَّتَ

وسادًّ : فتح التاء . وقفاً بالهاء

تُومَرُ إبدال الهمزة واوأ

سَتَجِدُنِيَ

الرُّيَّا إبدال الهمزة واوأ ثم البها باء ثم ادغامها

هُوَ إسكان الياء

المومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> الله سم الها، رَبُّ كُورُو سم الها، وربُّ

شم الياء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ١٠٠ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١٠٠ فَكُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَاذَا لَحُوَّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله عَلَيْ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلْصَلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن ذُرّيّتهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينِ اللهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللهِ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهِ وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَغْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنَّ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَقُونَ إِن أَنْدُعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ اللهُ اللهُ رَبِّكُو وَرَبِّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ وَلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ, أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ دَمِّرُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ يُونِسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذَ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ السَّافَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَالْنَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمُ (اللهُ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْلِتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ إِنْ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْفَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون الْأَلْ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَٱسْتَفْتِهِ مُ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَكًّا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّاتُهُمْ لَكُندِبُونَ (١٠٥٠) أَصْطَفَحَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٠٥٠)

المُومِنينَ ابدال الهمزة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)



مأية إبدال الهمزة باء مفتوحة أصطفى ابدال همزة الإستفهام تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفا

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ ١٥٤ ﴾ أَفَلا نَذَكُرُونَ ﴿ ١٥٥ ﴾ أَمْ لَكُمْ سُلَطَانٌ مُّبِيثُ (الما ) فَأْتُواْ بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَيَانَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكُورَ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وإن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١١) فَكُفُرُواْ بِقِيءَفُسُوْفَ يَعْلَمُونَ (١١٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّا جُندَنا لَمُهُمُ ٱلْعَيْلِبُونَ ١٧٧ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُمْمِرُونَ اللهُ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٧ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ ١٨٧ وَأَبْضِرْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ الله سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

\_ أللّه ٱلرَّحْمَز الرّحيم صِّ وَٱلْفُرْءَ انِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١ بَلِٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَاقٍ ١ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (٣) وَعِجْبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرِّمِنَّهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُّكُذَّابُ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاللَّهَا وَاحِدًّا إِنَّ هَلَا لَشَيٌّ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ اللهِ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنْذَا إِلَّا ٱخْيِلَتُ ١ اللَّهِ ٱلْمُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِّن ذِكْرِي ۖ بَلِ لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْرُلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرَقَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّ اللَّهُ الْأَسْبَابِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّكَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُذُّ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَخْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ الس وَمَا يَنظُرُ هَنؤُلاَّءِ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِللَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

ب ص السكت على الصاد وصالاً

أُونزِلَ سيدل الهمز الثانية مع

لَيْكُمُّ فتح اللام وحدف الهمزة وفتح الناء

هَلُؤُلَاءِ إلَّلا نسيبل الهعزة الأولى

وَلِي اسكان الياء



ٱصبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرُ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَالَّيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءَٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَلَاۤ ٱلَّحِيلَةُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدُ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَّرُرَبَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله الله والله وال الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُم بَيْنُ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ النَّارِ (٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كَتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَبِّرُوا عَاينيَهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُكِ اللهُ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرَدَ سُلَتَمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ الصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَمُ اللَّهُ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (اللَّهُ اللّ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرْخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ١٧٠ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٠٠ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ كَوَإِنَّالُهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَاذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابٍ اللهُ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَسَرَابُ اللهُ

لَتَدَبَرُوا بالناء بدل الباء وتخفيف الدال إلى فتح الباء

> بع*دی* سخ الباء

الرياح فتح الباء وألف بعدها (على الجمع)

بنصب الصاد

وَعَذَابٍ ٱرْكُضُ منم التنوين

وَوَهَبْنَا لَهُ وَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ فَ إِنَّا آَخْلَصْنَاهُمْ مِخَالِصَةٍ دِكْرَى ٱلدَّادِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَادِ اللَّ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣ هَنَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ اللَّهِ جَنَّتِ عَدْنٍ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاضِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهِ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ إِنَّا هَنَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ هَلَذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ الْمِهَادُ الْ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقٌ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُوجُ (٥٠) هَنَذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بِلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ (اللهُ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

بخالصة كسر الثاء يدل التقوين

مُتَّكِينَ حذف الهمزة

فيكس إبدال الهمزة ياءُ (الموضعين)

وعساق ينتنين السبن

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١٠) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَاثُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ( الله عَلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَنْهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١١) قُلْهُو نَبِوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغَنْصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (٧) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَيجِدِينَ ﴿ إِن فَسَجَدَ الْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ أَخَلَقُنْ غِينَ نَارٍ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ فَالَرَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٠ قَالَ فَيعِزَ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

شُخْرِيًّا

لى اسكان الياء

إِنَّمَا كسر الهمزة

لَعُنَّتِيَ متعالما، فَأَلَحُقَّ فنع القاف قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴿ إِنَّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٠ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعَدَحِينِ (٨٨) رآلله آلتَّمْزَ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ الْمَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِيلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِيلُولُولُولِي اللَّهِ اللّ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (أَنَّ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ ا مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِمَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَندِبُّ كَفَّارُ اللهُ اللهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ مُهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (اللهُ) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُّكَمِّيُّ أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعُكِمِ ثُمَانِيَةً أَزُورَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكِّ لَا إِلَا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ مِرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُ كُمْ بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْمِنَاتِ ٱلصَّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ (٥) أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

يرضه وردان: بالصلة بالصلة ابن جماز: اسكان الهاء



إني فتع الياء (الموضعين)

مَاشِيتُمُو إبدال الهمزة ياة

> لَّكِكَنَّ ٱلَّذِينَ تشديد الثون رشعها

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني الله فَأَعْبُدُ وَلَمَا شِنْتُمْ مِن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هَمُ مَن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمْ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ، يَعِبَادِ فَأُتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١٠) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُّوَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُّغْنَلِفًا ٱلْوَانَهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ

فَهُو فَهُو إسكان الها

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّمِينٍ " اللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّمِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ اللَّهِ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوجْهِهِ عِسْوَةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْسِبُونَ الله عَنْ حَيْثُ اللَّهِ مِنْ عَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ السَّ قُرُّءَ انَّا عَرَبِيًّا غَيْرُ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنْقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَغْلَصِمُونَ اللهُ

عَرْبِيًّا غَيْرُ اخفاء



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ٱسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱللَّهَ إِكَافٍ عَبْدُهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنْنِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَةً يَثُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكُتُ رُحْمَتِهِ أَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ كُلُّ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعُزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهِ

عبده، كسر العين وفتح البا، وألف بعدها على الجمع

مَن خُلُقَ اخفا،

أفرزيسمرد سهيل الهمزة الثانية

> ياتير إبدال الهمزة الفأ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سُمِّي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللهِ شُفَعًاءً لِيَ أَمِهِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعًاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ لَا فَنْدَوْ الْمِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ (٧)

ر مر الم يومنون إبدال الهنزة واوأ م يرو أر أستم رون ضم الزاي وحذف الهمزة

و هر يومنون إبدال الهمزة واوأ

ياتيكم ابدال الهمزة الفا (الموضعين)

یکحسرنگی این جماز: زادیا:

الألف المحسرتي ابن وردان: وجهان ا. كابن جماز

> ۲. زادیاءً ساکنه بعد الألف مع المد اللاذه

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِرِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللهُ اللهُ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْتَعُطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَ وَأَتَّبِعُوٓ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيُكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ السَّ

أَوْتَقُولَ لَوْأَتِ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿(٥٧) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُنُّهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِ لُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّا لَلَّهُ مَا لَكُ بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ مُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ مِيمِينِهِ أَسُبَكَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

وهو

تامروني إبدال الهمزة الفأ وتخفيف النون وفتح الياء وهو

هِ رِرِ فَتِحتُ نشدید النا،

يَاتِكُمُّمُرُ إبدال الهمزة القا

فَرِيسَ إبدال الهمزة ياءُ

ر بر وفرِ حت نشدید الناء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِأْيَ } بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و و فِينَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَانُهَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَنَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ فَيِنَّسَمَتُوى ٱلْمُتَكَيِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآّهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللهِ



> مم السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِيَاخُدُوهُ إبدال الهمزة الفأ

فَأَخَذَتُهُمُو إدغام الذال إدغام الذال

كُلِمَكْتُ الن بعد الميم على الجمع

و تومنون إبدال الهمزة واوا

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَرجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحْمَتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَّنَا ٱثْنَايِنَ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ : ثُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْغُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكُنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَافِ اللَّا يَوْمَ هُم بَدرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ اللَّهِ

قُومِنُواْ إبدال الهمزة هاه أ

النَّلاقِء ابن وردان: بالناء مسلأ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ آلاً إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٠٠

تَّالِيهِمُو إبدال الهمزة الفا إِنِيَّ فتع الياء (كل المواضع)

ق أن فتح الواو دون همزة فبلها

م. هم عدت إدغام الذال في الناء

م م م يومِن إبدال الهمزة واوأ

ه مرومن مومن إبدال الهمزة

**باس** إبدال الهمزة

داب إبدال الهمزة

النّنادِ ع ابن وردان: بالياء وصلاً

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَّيِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي أللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ اللَّهَ لَا يَهْدِي لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣) يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَالُهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَلَيْ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ، رَسُولًا كَذَلِكَ يَضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ اللَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم حَكُبُرُ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى ٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ ٱلسَّبَكِ اللَّ ٱلسَّبَكِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِنَ لِفِرْعُوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهَنَ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِ

لَّعَـٰ لِيَ فَأَطَّلِعُ <u>ब्र</u>क्के हर हर्

ما لي فتع الياء

وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إثبات الالف وصلا

أُمْرِي نتع الباء

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِيهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ ا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيَّءَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (6) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا اللَّهُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَ ٓ إِنَّ اللَّهُ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّقِفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

تَاتِيكُمُ إبدال الهمزة الفا

> تنفع بالثاء بدل الباء

إسرآهيل نسهيل الهمزة مع النوسط والفصر

مِن خَلْقِ اختاء يَتَذَكَّرُونَ بالياء بدل

قَالُوٓاْ أَوۡلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( ) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَنَبَ اللهُ هُدًى وَذِكِّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّةُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ السَّ

سُيلُدُخُلُونَ ضم اليا، وفتح الخاء

تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُوفَكَ ابدال الهمزة واواً

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَنَّكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحُتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَازًا وَالسَّمَاةَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَتَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَقَ مِن قَبْلُ وَلِنْبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحَدِدُلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُعْمَلُالُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الله فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيماً فَيِئْس مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

فَبِيسَ إبدال الهمزة باء يا قِ

جَاءَ أَمْرُ سهيل الهمزة الثانية

تَما كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

سيم رون لسيم رون منم الزاي وحذف الممذة

باسنا ابدال الهمزة النأ (المضمين)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (١) وَيُربِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَ تُهُمِّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَكْتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بِأَسْنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥوَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا مُنْتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)



السكت على المحرف السكت على حرف المحرف المحر

وَلِلْأَرْضِ أيتيا وصلاً: إبدال الهوزة باء وَمِن خَلْفِهِمُ.

فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَسَّدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَعَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ

وهو



جَزَآءُ أعداء ابدال الهمزة الثانية واوأ منتوحة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّأْقَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُهُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَّى بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ ذَلِكَ جَزَّاهُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَيْفِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ بَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

مِّن عُفُورٍ عُفُورٍ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُواْ تَــَّتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ آن نَعَنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ اللهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ أَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَلَا وَٱكَّانُهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ (أَنَّ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرْ لِاسَّبُحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَهَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــٰدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَّتِلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌاْم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ اللَّهِ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ نَا مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (" مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ أَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ الْسَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْنُهُ ۗ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ إِنَّ وَلَقَدٌ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلًا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ لَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهِ مُوَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ

وربئت زاد معزه

زاد همزة مفتوحة بع الباء

ياتى إبدال الهمزة الفا

بشيتم إبدال الهمز

**يانيد** إبدال الهمزة

مِن خُلْفِهِ،

ع المجمع مي نسهيل الهمزة الثانية مع

الثانية مع الادخال و منون

يو منون إبدال الهمزة واواً

وهو الماء



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن مِّعِيصِ (١٠) لَّا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقَنْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِيعِندُهُ اللَّحُسَنَي فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ قُلُ أَرَّ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ الْ

منع آلياء عَذَابٍ عَلِيظٍ

وَنَاءَ تقديم الألف على الهمزة

أَرَأُ يَسْمُرُو تسهيل الهمزة الثانية



حمر ----عسق

السكت على كل حرف سكنة لطيفة ويلزم من السكت الإظهار بدل الإخفاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وَهُوَ

(1) (1) (1) (1) (1)

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَرَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيذٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَثُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٍّ أَنَ أَقِمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبِ السَّ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُۖ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِيمٍ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤِّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتَّ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وِنَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

ه هر يومنون أيدال الهمزة واوأ

و هو إسكان الهاه (الموضعين)

نُوتِهُ إبدال الهمزة واوأ وإسكان الهاء

ياذَنَّ إبدال الهمزة ألفأ يشا إبدال الهمزة الفارضا

وهو

(كل المواضع)

يَفُعَلُونَ ابدال الناء ياءُ

يشاً مُ إِنَّهُ مُ وجهان: الإبدال الهمزة الثانية وإوا مكسورة

مُصِيبَةِ بِمَا

ذَيلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَنِيُّ قُللَّا أَسْعُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدٌ لَهُ، فِهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الْمَهِ مُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكُلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفَعَلُونَ السَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفِوْونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَلْبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلَيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

الجواري بالياء وصلا الدال الهمزة النا الهمزة الريخ والف بعدها الجمع-

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىدِ ٣ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجُدِلُونَ فِي ءَايِنِنَامَا لَهُمْ مِن تَحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آصَابُهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ إِنَّ وَبَعَزَاقُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

طَرُفِ خَفِيٍّ بننا،

ياتى إبدال الهمزة الفأ

يُشاءُ الله وجهان الهماء الماء الما

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان:

البدال
الهمزة الثانية
واوا مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة

14 \*GOD\*

نَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُنِقِيمٍ اللهِ وَمَاكَاتَ لَمُم مِنْ أَوْلِيآ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقٌ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن َ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِلِ وَمَالَكُمُ مِن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَكُ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللهُ

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ـ مَن نَشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَاً وَإِنَّكَ لَمَّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٥) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٣ \_\_\_\_\_اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ م ال وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبُّنا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ( ) فَأَهْلَكُنَا أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

السكت على كل حرف كل حرف سكتة لطيفة لطيفة كسر الهمزة

إبدال الهمزة الفأ السيم أرون مسم الزاي

مَن خَلَقَ انتناء

مهدا کسر المیم وفتح الهاء والف بعدها مَّیِّتًا نشدید الیاء مکسورة

مراً جراً تشديد الزاي وحدف الهمزة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوً فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكلة بدل الباء دون الت وفتح الدال

ا مشهد گروا بهمزئين الثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال وإسكان

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بُلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ آمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظُلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمُ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينٍ ١٠٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكًّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ ءَانْيْنَاهُمْ كِتَنْبَا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (١٠) بَلْ قَالُوٓأُ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثْرِهِم مُّهْتَدُونَ 💮

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ا قَالَ أُولَوْ جِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ الْحَالَةُ عَالَوَا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنظَرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرْآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَمَّدِينِ اللهِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلّ مَتَّعَتْ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بِيِّنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 🐨



فُكُلُ بضم الفاف وحذف الألف وإسكان اللام

جين هرو إبدال الهمزة ياءً ثم نون مفتوحة بعدها ألف بعل الثاء

> سقفا فتع السين وإسكان

يت گون ضم الكاف وحدف الهمزة

> لَما ابن وردان تخفید بالد

مَجَهُ وَ اِسكان الهاء

جاء أو الله والما والما

فَجِيسَ إبدال الهمزة

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضٌ لَهُ مَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ ، قَرِينُ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّدُونَ ١٧٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ النَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينيناً إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإ يْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَكِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهِمَّا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ بَجِّرِي مِن تَعِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلُولَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَ مُنَا خَيْرُ أَمْرِ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِ لِلَّ ( ) وَلَوْ نَشَاء لِمَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغْلُفُونَ ( )

تَحَيِّق شعرالها،

أسورة فتح السين وزاد الفا بعدها

يَصُّ لُّونَ ضم الصاد

عارلهتنا نسهبل الهمزة الثانية

قُومٌ خصمُونَ اِنتاء

إِسْرَة بيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَاُتَّبِعُونِ،

حِيثُكُمْ رُو إبدال الهمزة با:

تَالِيكِهِ هِ إبدال الهمزة الفأ

اللها یکعبادی اثبات الباء ساکنة وصلا روتنا

تَاكُلُونَ إبدال الهسزد

وَإِنَّهُ وَلِمِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَلْاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ ثُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله الله هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ (اللهُ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٧ يَعْبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ يَحْ بَرُونَ اللَّهِ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ ٧٧ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ لَكُوْ فِيهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهِ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَنَادَوْا يُكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ١١٠ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١١١ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى بُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْرَتِ إِنَّ هَـٰٓتُؤُلَّا ۚ قَوْمٌ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ



حم السكت على كل حرف

> رُبُّ ضم الباء

تاتی إبدال الهمز أنفأ

مر مر مر مر مر مر مر مرون إبدال الهمزة واوأ

نبطش نبطش ضم الطاء

(1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٣ وَأَتَرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ١٠٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٣ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ٨٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدّ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَءَالْيَنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولَاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ مَا فَأْتُواْ بِعَابَآ إِناكَنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

انت الباء عدت الباء الدغام الدال المرة واواً المرة وصل همزة وصل

فكهين حدف الانف إسراءيل سهيل الهمزة

> فَاتُواُ إبدال المعنزة الفا

تَغْلِی ابدال الباء راس می البدال البداز ال



حم المَ تَعْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُرْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ وَٱخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزْقٍ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِيرُ مِنُونَ ١٠ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْتًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايِكتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيكُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَكَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِفَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حم السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوأ يُومِنُونَ

يوريسون إبدال الهمزة واوأ

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

أُلِيمِ نتوين كسر بدل تنوين الضم



ليجرئ يا، مضمومة وفتح الزاي

إسرة ميل شهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

سوآء الم

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمَةً عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمَةً عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا آخْتَكُفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا ابْنَنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرُحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِننُونَ المُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَلَةً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُهُ هُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا مَذَكِّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِّيانَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُو وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَي عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا النُّوا بِعَابَا إِنَا إِن كُنتُهُ صَلِيقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُونُمُ يَحْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الا وترك كُلُّ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزُونَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّ إِن عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْمُ قُومًا مُّجِّرِمِينَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أَفُرَ أَيْتَ تسهيل الهمزة الثانية

تَذُكّرُونَ تشديد الذال

> قَالُواُ ايتُوا إبدال الهمار واوا وساد

وَبَدَاهُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِدِء بِسَمِّزِءُونَ (٣٠) وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَ لَكُوكًا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهُ ذَالِكُو بِأَنَّكُو الْغَنْدَةُ عَايَنتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (اللهُ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَنْزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ( شَعْرُة الأَخْقَافِيُ اللَّهِ بنس مِلْسَةُ التَّحْمَرُ التِحْمِدِ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱقْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثنَرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن ألسكوت لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِ مَعْنِفُونَ ٥

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَاَ سِحْرُّمُّبِينُ اللهُ الْمَيْقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ - شَهِيدًا ابَيْني وَبِيِّنَكُمْ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ (٥) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّيمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ قُلُ أَرْءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا آ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُوَّقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَ وَاللَّهُ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

وهو

أُرايسمُرُ سهبل الهمزة الثانية

إِسْرَآه يلَ سهيل الهمزة مع النوسط أو القصر

لِّشُندِرَ مالتا، بدل الباء دون همزة دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كُرُهُمًا فتح الكاف (الموضعين)

يُنْفَبِّلُ إبدال النون باء مضمومة

آحسن أحسن ضم النون

روبر الرو وينجاوز إبدال النون باء مضمومة

أَتِعَدَ انِنِيَ فتع اليا،

وَلِنُوفِيهُمُ بالنون بدل الناء

عَالَّدُهُبِتُمُ وَ الْمُنْتُمُ وَ الْمُنْتُمُ وَ الْمُنْتُمُ وَ السَّنْتُهَامُ وَسِهُلُ النَّالِيَةُ وَسِهُلُ النَّالِيَةُ مِنْ الإدخالُ مع الإدخالُ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَلدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٍّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنُقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنُنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٣ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَنْعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَاكُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلْدِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَادِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنُتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ فَفُسُقُونَ ۖ

﴿ وَإِذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنَذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( ) قَالُوٓ أَجِعْتُنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَ لَكِنِي آرَىكُوْ فَوْمَا تَحْهَلُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَ أَفْءِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَ الِمَ تَأَ بَلْ ضَلُّواْ عَنَّهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠

وِمِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

> إِنِيَ فتع الباء

أجيلناً إبدال الهمزة باء

لِتَافِكُنَا ابدال الهمزة الفأ

فَائِناً إبدال الهمزة ألفاً

> وَلَنكِنِيَ فتح الباً،

ترکی ناء مفتوحة بدل الیاء

مُسَكِكُنَهُمُ و فتح النون

ستهزون ضم الذاي

وحذف الهمرة

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيَّكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الله يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبُكُمْ وَيُحِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُعِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۗ ٱوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّ أَلَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَيُ لَنَّارِ ٱلْيُسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِنَ وَرَبّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُوْتَكُفُرُونَ اللَّهِ فَأَصْبَرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل تَسْتَعْجِلَ لَمُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يَلْبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَنُّ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَّا

أَوْلِيَآءُ أَوْلَتِهِكَ

وُهُو

قَلْنَكُواْ فنح القاف والناء والف



مالله آلزمنز الرجيم ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَيْلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيَهُمْ كُفِّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعًاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْمِنَةُ عَرَّفَهَالْكُمْ أَلْمَا يُتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُورُ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللهُ لَا يَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ إِنْ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٠

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ ١٠٠

وَكَا كُلُونَ تَا كُلُ إبدال المعاذة النا العادة

وَگآین

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

مِّلَءِ غَيْرِ اختاء

مِن خَمْرِ النفاء

تَالِيَهُمُ و إبدال الهمزة

جَآءَ أُشْرَاطُهَا سييل الهعزة الثانية

وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنكِ إبدال الهمزة

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْري مِن تَعْنَا ٱلْأَنْهَا أَوْ أَلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكُأْنِي مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زِيهِ عَمَن زُينَ لَهُ رسُوء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ اللهُ مَثَالُ لَحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّا إِغَيْرِ عَاسِنِ وَٱنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ۗ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ ٱهْوَآ ٓ هُوْ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّه

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الَّ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ الله عَلَاعَةُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَلَوْهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَلَدُبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِأْنَهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُنِفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ

أَسْرَارُهُمُود معزد منوحة

وَلُوْنَشَآءُ لَا زُرِّيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلُكُمْ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُكُمِّ اللَّهِ فَلَاتَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهِ ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُو ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُو الله مَنَانَتُ هَلُولُا و تُدْعُونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم الله



قو مِنوا إبدال الهدوة داوا

يُوتِكُمْرُهُ إبدال الهمزة واواً

هَا أنتمرو

قُوْمًا غَيْرَكُمُ



المومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين) والمومنت إبدال الهمزة

لِّتُومِنُواُ إبدال الهمزة وأواً عَلَيْهِ کسر انهاء

مستوييه بالنون بدل الياء وإبدال المعدة واوا

وَأَلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

مر م **يومِن** إبدال الهمزة واوأ

لتَاخُدُوهَا إبدال الهمزة النا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغْفِئُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَى انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَنْمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمَّ قَالَكُ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَأْ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله الله عَلَى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمَّ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسَتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنْ تَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّ لَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُّدِيلًا ٣

باس إبدال الهمزة ألفاً

يُوتِكُمُ إبدال الهنزة واوأ



نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء

> المربدة نعلربه بالنون بدل الباء

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

يَاخُذُونَهَا تَاخُذُونَهَا الطال العددة

لِلْمُومِنِينَ

وهو إسكان الهاء

م ومنون أبدال البينزة

م مر مور مومنت إبدال الهمزه واوأ

تَطُوّهُمُ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

الرُّيَّا إبدال الهمزة واوا ثم قلبها ياء ثم إدغامها ع

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّكَرَّةً إِنَّارِ عِلْمِ لِيُنْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيُّواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ عِا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَعُكَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا عُ بَيْنَهُمُّ مَّ مَرْعَهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا أَسِيمَا هُمْ فَي وَجُوهِ هِهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فَي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ النَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ النَّكُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ النَّكُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ النَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَالِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ اللَّهُ الْمِنْ الْمَثَالِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِثَالِينَ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّه

## من إلله التَّمْزَ الرَّحِيدِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَاللَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللَّيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمَّمَ

لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ يَخُضُّونَ أَصْوَا تَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَيْهَ وَ الَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ

قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْمُحُرَّتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ



اً لحجراتِ العجراتِ العجم الجيم المومنين المومنين إبدال الهمزة

> تَفِيَّءَ إلَىٰ

تسهيل الهمزة الثانية

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

> بدس إبدال الهمز: باد

وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيدُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِنبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قُومًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِدِمِينَ 🕥 وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوُلَيِّكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ ٧ فَضَّالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَّ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله ومنون إخوة فأصلحوا بين أَخُويكُم واتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرِّحَمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُرْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثِّسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَا إِلَّهُ مُٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِثَ ۖ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْدُ نَاكُلُ وَلَا جَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّهُ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيَكِكَ هُمُ تومنوا ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلِّ أَتَّعَلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ٱلْمُومِنُونَ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللهُ

يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (١١)

وَ وَٱلْقُرْءَانِٱلْمَجِيدِ الْ بَلْ عِبُواْأَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيثُ اللَّهُ فَا مِثْنًا وَكُنَّا لُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهُ اللهُ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندُنَا كِنَابُ حَفِيْظُ الْ بَلْكَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَأَمْرِمَّرِيجٍ وَمَالِمًا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٤ بَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللُّ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ ، جَنَّنتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتٍ لَمَّاطَلُمُ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِلْعِبَأَدِوَأُحْيَيْنَابِهِ عَلْدَةً مِّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١٠ كَذَبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَنْبُ ٱلرِّسِ وَتُمُودُ (اللَّ وَعَادُ وَفَرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ اللهِ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّحُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدِ اللهُ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ اللهُ اللهُ

ق السكت علر حرف القاف سكنة لطيفة مصلاً

أدنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم اليم

می کی کی این الباد میسوده مکسوده

يِّن خَلَقٍ بننا،

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنْلَقَ كَالْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ الا مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدٌ اللهُ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصِّرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ للهِ ٱلْقِيَافِ جَهَنَّمُكُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالْقَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٣) قَالَ لَا تَغَنْصِمُوالدَّيَ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٥) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُرْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَلْذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرِّحْ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوهَا آدُخُلُوهَا بِسَلَكِّرِذَالِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ (٣٠ كَمُ مَا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٣٠

وَكُمْ أَهْلَكُ أَنْ فَبُلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهُلُ مِن مَحِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا ٱلسَّمَاوَي وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيْحَهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يُوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَعَنُ نُحْتِي ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣ ) يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ السَّ نَعَنُ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١ ( مَنْ وَلَا النَّالِاتِ النَّالِ الْمُنْ بسر آللّه آلزّه مَز الرّحيم وَٱلذَّرِينتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرَا اللَّهِ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْحَيْم فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمْرًا كَا إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لَصَادِثُ كَ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَقِعُ كَ

سكان الهاء

و ادبكر كسر الهمزة

المُنادِه بالباء وسلا

تَشَعَّقُو تشدید الشین

> میمرگا ضع السین

يُوهَكُ إبدال الهمزة وإداً

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قُولٍ مُّخْلَفٍ ﴿ أَنُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَيَلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْ اللهِ عَلَى مَا عَالَكُهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا يَهْجَعُونَ الله وَبُالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِيْيِنَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَوَمٌ مُنْكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَالَ أَبِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاكِ عَلَاكِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ



المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

وهو إسكان الهاء

شَىء خَلَفْنَا بندا، نُذَّكُرُ وَنَ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَّا قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُحَدِّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣ وَتُركَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّيِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ مُعَنَّوْنٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَحِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمُنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَنَّوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ١٠٠٠ فَمَا ٱسْتَطَلِعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ (١) وَالسَّمَاءَ بنينها بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (١) وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ إِنَّ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ (٥) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ

المومنين إبدال الهمزة واوأ



فَكِهِينَ

مُتَّكِينَ عذف الهمزة

ذُرِيَّا مِهُمُو الف بعد الياء وكسر التاء والهاء

> 400 0.1 67.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.74 69.7

كاسًا إبدال الهمزة ألفاً

تَارِيمُ إبدال الهمزة انفأ

لُولُوُّ إبدال الهمزا الأولى واوا

ا الله أنك أو الله مارة

أَفَسِحْرُ هَلَذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هَنِيتَ الْمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةً وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيِّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍكُلُّ ٱمْرِي عِكَاكُسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشَّنَّهُونَ اللهُ يَلْنَازَعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُو وَهِمَا وَلَا تَأْنِيمُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُلْكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَلْرَبْضُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَّبِّصِينَ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ، مَل لَا نُوْمِنُونَ (٣٦) فَلْيَأْتُواْ بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَلِيقِين اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمُّ سُلَّدُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ اللهُ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠٠ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ (اللهُ أَمْ مُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ (اللهُ أَمْ لَمُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهُ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرُوا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرْكُومٌ ﴿ إِنَا فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ اللَّهِ كَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّكَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠) وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحْ يِحَمّْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيِّلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَكُرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ الْ

قامرهر إبدال المعزة الفأ

مورم المورك إبدال الهمزة واوأ

فَلْيَاتُواُ إبدال الهمزة الفا

مِن غَيْرٍ إخفاء

المصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

> فَلْيَاتِ إبدال الهمزة أنفأ

إِلَّهُ غَيْرُ النَّهُ غَيْرُ

يلقوا فتع الباء وإسكان اللام وحدف الألف وفتع القاف

يصعفون فتع الباء

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاصَلُّ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُونَ ١ وَمَا يَنطِقُ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُو بِإِلْأُفْقِ الْأَغْلَىٰ ١ أَمُ مَدَنَا فَلَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ١٠٠٠ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ مَالِكِي مَايِرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١١) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَارِيِّ (١٥) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيِّ اللَّهُ أَفَرَء يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزِّي اللَّ وَمُنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠ أَلَكُمُ ٱلذِّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيْ ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَّيِّهِمُ ٱلْمُدُكِّ أَنَّ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى آ

وهو

مَاكُذَّبَ تشدید الذال

الگاوكل إبدال الهمزة انتأ

أَفْرُوْيَتُمُ نسهيل الهمزة الثانية

يادُنَ إبدال الهمزة ألفاً

و هر ر يومنون ابدال الهنزة داوا

وهو

أُفَرَ أَيْتُ نسهيل الهمزة الثانية

> فَهُوَ إسكان الها

ينبتا إبدال الهمزة الذا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَى اللَّا وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ بُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلا تُزَّكُواْ أَنفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءً بِنَ ٱلَّذِي تُولِّي إِنَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّ أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنَا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ اللهُ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أُمُّ يُجْزَٰنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ (اللهُ وَأَنَّهُ مُوا أَضْحَكَ وَأَبْكَى (اللهُ وَأَنَّهُ مُوا أَمَاتَ وَأَحْيَا (اللهُ

عادًا الأولى إدغام تنوين عاداً في لام حركة الإمرة اليا اللام قبلها وحذف الهنزة

و ثموداً تقوين الدال

و**المُولَفِكَةَ** إبدال الهمزة واوا

> لَّبُحُلِّكُ حُفْشُ حُفْشُ

م مستقرِ تنوین کسر

الدَّاع م



خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَنَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرْ اللَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوَابُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ الله وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُمُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدُرَ الله وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ اللهَ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تُركَّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلَّ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبِتْ عَادُّفُكُيفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنْفَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرِ اللهِ كُذَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ اللهِ فَقَالُواْ أَبشَرا مِنَّا وَرْجِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١٠٠ أَوْلُقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّاتُ أَيْرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ ٱلْأَيْرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ (٧)



الداع م

فَقُلُحْناً

أَد لِّقِيَ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَنَبَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ اللَّ فَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرُ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَيَعِدَةُ فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِللَّذُرِ ﴿ آَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَر اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ كَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنَّذُرِ اللَّ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٢٧ } وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّقَنَدِدٍ ﴿ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلرُّيْرِ اللَّ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ اللَّ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴿ إِنَّ لِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ ١٠٠ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلتَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ اللهِ

جاءً • الَ نسهيل الهمزة الثانية

شيء خَلَقْتُهُ خَلَقْتُهُ

وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَّمَتِم بِٱلْبَصَر ٥٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّآ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلَ مِن مُّدَّكِر اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ( الله فَ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ ( الله عَندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ ( الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكُ مُتَعَدِيدِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ اللهُ عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُنْ اللهُ عَندَ مَلْكُونُ اللهُ عَندُ مُلِيكُ مُنْ اللهُ عَندُ مُلْكُ عَنْ اللهُ عَندُ مُلِيكُ مُنْ اللهُ عَندُ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَندُ مُنْ اللهُ عَندُ مُلِيكُ مُنْ اللهُ عَندُ مُلِيكُ مُنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْمُ عَلَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَا عَلَا عَلْمُ عَلْ ( لَيْكَانُوْ الْحَبْ لِمِنْ اللَّهِ الْحَبْ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنُ الْ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ الْ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ لَسَجُدَانِ آلَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ أَلَّا نَظْعَوا فِي ٱلْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزَّى بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُغَيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرِّيْحَانُ اللَّهِ فَإِنَّي ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ اللَّ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ اللَّهِ فَإِلَّةِ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ اللهِ



و م و پخترج ضم الباء

اللُّولُو ابدال الهمزة الأولى واوا

شان إبدال الهمزة ألفاً

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُوٱلْمَرْجَاتُ اللَّهِ أَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم (الله فَهِأَيَ ءَالاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (اللهُ وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله المُن الله مَن فِي السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي مُأْنِ (1) فَيَأْيَ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُٱلنَّقَلَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَالَآيِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱستَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَبِأَيَ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ بِلِلَّا يُسْتَكُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

بو برم فيوخد إبدال الهمزة واوأ

> وَلِمَن خَافَ اخفاء

مُتَّكِينَ مُتَّكِينَ مَنْ الهِمزة

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (١) فَيَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ السُّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ اللهَ فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ( ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ( ) فَيِأْيَءَ الآءَ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥ فَيَأَيّ ءَالْآءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٥ فِي مَامِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَيْ أَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ (٥٠) فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْمُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَاءًا لَآءِ رَيِّكُمَا أَكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ (٥٠) فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ اللَّ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَيأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِينَ مذف الهمزة

رُفْرُفِ خُفْرِ خُفْرِ

كَاذِبَةً \* خَافِضَةً إِنْهَا،

ه مُتَّكِينَ حذف الهدزة

فِهِمَافَكِهَةٌ وَنَخُلُ وَرُمُّانُ ﴿ فَإِلَيْ عَالَآءَ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ فِينَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَى عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ حُورٌ اللَّهِ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٠) فِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ (٧٧) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَإِلِّيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٥٥) مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ (٧٧) فَيِأَيّ ءَالآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) نَبْرُكَ أَسْمُ رَيِكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (١٧) سَيُوْرُةُ الواقِعِيْنِينَ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَيْسَ لُوقَعِنْهَا كَاذِبَةً اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّا فِعَةُ اللهُ إِذَا لُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَقًا اللهِ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَنْهُ اللهُ فَأَصْحَبُ المَسْعَةِ مَا أَصْحَبُ المَسْعَةِ اللهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنَا اللَّهُ وَالسَّنَا اللَّهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِيمُ وَالسَّنِهُ وَالْمَالِقَالِقُولُ السَّنَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ السَّنِهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ السَّالِ اللَّهُ وَالسَّنِهُ وَالْمَالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ ال

فتح الزاي وكوري عين أَنشَانَهُنَّ إيدال الهمزة أثفاً 1:3 شم الميم إسكان الواو

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ اللهُ اللهُ يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْنُ لِي اللَّوْلُونَ اللَّهُ وَخُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو اللَّهُ لُولُو ٱلْمَكْنُونِ ٣٣ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِغَضُودِ (١٠) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١٠) وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ لَامَقْطُوعَةِ وَلَا مَّنُوعَةِ الْآُ وَفُرُشِ مَّرَقُوعَةِ الآ إِنَّا أَشَانُهُنَ إِنشَاءَ الْ الْجُعَلَىٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مَا عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ مَا ثُلُلَّهُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ ثِمَنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْحَبُ ٱلشَّمَالِ (اللهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ الرِدِ وَلَا كَرِيمٍ ١٤٠٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ كَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُكْرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (أَنْ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (0) فَمَالُونَ حنف الهمزة وضم اللام

أفرزيتم شهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

ا أنهم عانسه الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

أَنشاتُمُو إبدال الهمزة الفأ

المنشون ابن جماز: حذف الهمزة وضم الشين

المنشون ابن وردان : وجهان ۱. کابن جماز

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ لَاكِلُونَ مِن شَجِرِ مِّن زَقُّومٍ ﴿ أَ فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُمْمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِقُونَ ﴿ ٥٠ أَفَرَ ء يَتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٠ عَأَنتُ تَغَلُّقُونَهُ وَ أُمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ١٠ نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِعُكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدّ عَامِّتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكِّرُونَ اللهِ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّنُونَ اللهُ وَأَنْتُوتَزُرْعُونَهُ وَأُمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَـهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ( إِنَّالْمُغْرَمُونَ ( ١٠ ) بَلْ نَعَنُ مُعْرُومُونَ الله أَفَرَ عَيْنُهُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي مَشْرَيُونَ اللهُ عَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُّرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شُجَرَتُهَآ أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ اللَّ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ 🤍 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 💜 ﴿ فَكَلَّ أُفِّسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ الْقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠



المُوَّ المَان المَا

وهو إسكان الياء (كل المواضع) وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ئۇمِنۇنَ لِلنُومِنُونَ لِلنُومِنُواً مُومِنِينَ مُومِنِينَ الدال العدة

بروبر رو و فيضعفه دون ألت وتشديد العين وضع الفاء

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ ( اللهِ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُّ أَجُرُّ كَبيرٌ ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوِّمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَمِيثَنَقَكُرُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلثُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَالَ أُوْلِيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

المومنين يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيما ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَامِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا قَدْ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنَيْنَا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُوٰلِ وَٱلْأُولُلِّدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْخُرُودِ اللَّهِ مَنَاعُ ٱلْخُرُودِ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ مُؤْتِيهِ مَن يَشَاء فُو ٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ ﴿ لَكُيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ

هر يوييه إبدال الهمزة وادأ

تَاسُوْا إبدال الهمزة الفا

و كامر ون إبدال الهمزة الفا

اللَّهَ الْغَنِيُّ بدون (هُهُ)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوئُ عَزِيزٌ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنَّ أُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّاٱبْتِفَآة رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَا لَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

باس باس ابدال الهمزة انفأ

رَافَةُ إبدال الهمزة الفأ

يُوتِكُمُمُو إبدال الهمزة واواً

يُوتِيكِ إبدال الهمزة واوأ ورقی الازیا الازیا الازیا الازیا

يُظِّلَهُرُونَ فتح اليا، وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَعَفُوَّ بو م عفورٌ اخفاه

لِتُومِنُوا ابدال الهمزة واوا قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما آإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِهُ وِنَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهُنتِهِمَّ إِنَّ أُمَّهَنتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظْ مِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاْ ذَٰلِكُمُ تُوعُظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ رُكُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنآ ءَاينتِ بَيِّنَتْ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ٥

ماتڪُونُ بالثاء بدل الباء

فَبِيسَ إبدال الهمزة باءً

اللَّومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المجلس إسكان الجيم دون ألف

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بُّجُوي ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدۡنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنْبَعُهُم بِمَاعِيلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيُتَنَجُّونَ بِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِينَ ٱلْمَصِيرُ ( اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوّاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١) إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَاّرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

مُ السَّفَقَامُ وَ السَّفَقَامُ وَ السَّفَقَامُ وَ السَّفِقَامُ وَ السَّفِينَةِ مَعِ السَّفِينَةِ مع الثانية مع الإدخال

> 4000 4000 4000

قُومًا غَضِبَ إخفاء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُوَدكُرُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّ الا الله عَالْمُ فَقَامُ مَا نَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى خَوَىكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِلَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَلْيَمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا أُوْلَيْهِكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠ السَّنَّحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَيرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أُوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠) \_ الله الرَّحْنَز الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَاللَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّكِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحُرِّيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدر اللهِ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

يومنون إبدال اليمزة واواً

> وهو إسكان الها

الرعب ضم العين

المومنين إبدال الهمزة واواً

ٱلْجَلَّاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ

مِن خَيْلٍ خَيْلٍ

لَاتَكُونَ يالثاء بدل الياء

دُولَهُ تنوين شم

ويويشرون ابدال الهمزة ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ. عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِيْنِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِهُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصَرُّونَ اللَّهُ اللَّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُّّ اللَّهُ الشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرٌ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ



باسهمرد إبدال الهمزة ألناً

إِنَّ الله

مِّن خَشْيَةِ النقاء

المُومِنُ إبدال الهمزة واوأ

وهو

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضِّرِهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ ُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

والله الرَّمْز الرِّحِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْلِغَآءَ مَرْضَاتِيَ تُشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ السَّإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الْإِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمُ بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ عَنْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (0)

تورمنوا ابدال الهمزة واوا

وأنا الالف الدان

يُفْصَلُ ضم اليا، وفتع الصاد

إسوة إسوة

وَٱلْبَعْضَاءَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٩٥٦٠ الرين الرين

إسوة

المومنكث ابدال الهدزة واوا

مُومِنَّتِ إبدال الهمزة واوا

مومنون ابدال الهمزة واوأ

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَاينَهُ مَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَنُوَلَّمُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُنْمٌ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَقَّةُ مِّنْ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ اللهِ

آلمومِنَكُ

ياتين

قُوْمًا

غضب

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَلَاهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهَ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْ عَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْ عَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوك ٣ إِنَّ

> ئى بۇرۇنىنى ابدال الھىزة واوا

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم

بُنْيَكُنُّ مَّرْضُوصٌ ﴿ فَي إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ

تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

إِسْرَآه يلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

یاتی ابدال السنزد انطا بعدی

وهو

لِيُطُفُواْ ضع الغاء

> رحدف الهمز ميم ميم تندين الضم

ئتوين الضم مع الإدغام وصلاً

نوره، النع الراء وضم الهاء

نُومِنُونَ ٱلْمُومِنِينَ الدال العدد

أَنصارًا لِلَّهِ شهنالراء منوحة وجر

تثوين الراء مقتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيٰ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحَمَّدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَنْدَاسِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُنَّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدْيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ٱذُلُّكُمْ عَلَى بِحَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُ لِهُ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنْمُ لَعَكُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَنُدُّخِلَكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَلُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَثِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٠٠ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَكُفَرَت ظَآ بِفَقُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ا





اسكان الهاء يوييه ايدال الهمزة واواً

يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوَّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَإِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماْقُلْ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ اللَّهُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَأَلَّهُ يَثْمَهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمُنهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُستَدَّةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُقُ فَاحْذَرْهُمْ قَنْلَهُ وُٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ أَنَّ يُؤُفِّكُونَ (اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّ يُؤُفِّكُونَ (اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَا عَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَالْمُعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَ



يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً

وَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ١٠ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخَرَّتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤْخِرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُ أَوَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ١

ويلمومِين بيدال الهمزة واوأ

إبدال الهمزة الفأ

يقرحر إبدال الهمزة واواً مفتوحة

جَآءَ أجلُها سهيل الهمزة الثانية

## مآللَهِ ٱلرَّحْنَزُ ٱلرَّحِيمِ

يَاتِكُورُ

ت**البهمُ و** إبدال الهمزة الفا

هر م **يومِن** إبدال الهمز، واوأ

يُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُرْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ وَاللَّهِ بِأَنَّهُ رَكَانَت تَأْلِيمٍ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱلْمَاتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَن لَيْ عَثُواْ قُلْ بَلَن وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ وَمُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْبُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنْتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُوْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِيَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ١٠ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَٱنَّقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

و بيس إبدال الهمزة باه

يورمن إبدال الهمزة واوأ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

ور مر مر و و دون ألف وتشديد 07 07 (4) (4) (4)

**ياتين** إبدال الهمزة

و مو يومن إبدال الهمزة واوأ

بر فهو إسكان الهاء

بَكِلغُ

ا مره و المره و فتع الواء

وَالنَّتِي

الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

وو م دسرا سم السين بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبٍكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِذَتُهُنَ تُكَثَّةُ أَشْهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينَكُ اللَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِلْيَكُوْوَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِن وُجِدِكُمْ وَلَانُضَاَّرُوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُو فَعَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَعِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى اللَّهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ . وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْنُنفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسِّرِيمُثرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُكُوا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا اللَّ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيمَا أَبَدُّ أَفَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓٱأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

واتمروا بدال الهندة عسم ضم السين فيمرا

في السين ضم السين كاف ثم ألف مع التوسط أو القصر مم معزة ثم معزة شهل بدل الياء

نگرا سم الكاف مُبيَّنكتٍ فتح اليا،

يومن إبدال الهمزة واوأ

وهو إسكان الها

(400) 01 100) 100)

تَظَّنهَرا نشدید الطاء

المومنين إبدال الهمزة واوأ

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

> أَزُونَجًا خَيْرًا النقاء

مرمنت إيدال الهمزة واوأ

مُلَتِكَةٌ

يُومرُونَ



يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورِنَا وَأُغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّا أُو بِنْسَ الْمَصِيرُ اللهُ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ أَبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَجُعّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَعِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰيِنَ اللهُ

و ماوكنه مرد ابدال الهمزة الفأ

و بيس إبدال الهمزة ياءً

وكتابياء كسر الكاف وفتع الناء



(18)00 (18)00 (18)00 (18)00 (18)00 (18)00

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

خَاسِيًا إبدال الهسزة يا:

وَبِيسَ إبدال الهمزة

وگھی اسکان الھاء

ياتگرد إبدال الهمزة

روه کر فسحقاً ضم الحا، وَأُسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُوِ آجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ مَا يَعْ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ إِنَّ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُ مِن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٩ أُوَلَدْ يَرُوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضْنُّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَ جُنُدُلَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ الله الله عَدُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ مِبَلَّ جُواْفِ عُتُو وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ وَأَهْدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قِلِيلَامَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ السَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠٠ فَلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

من خَلَقَ اخفاء رور

عَ الْمِنْمُ وَ تسهيل الهمزة الثانية

> السماء أن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

سينت إشعام كسر السين الضم

أرأيتمود تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

ياتيگُرُوُ إبدال الهمزة الفأ

> ورق ف الخبريا مه و الخبريا الم

ت السكت على حرف النون حكتة لطيفة

لَأَجْرًا غَيْرُ إِنْنَا.

ان معزة زاد معزة إستفهام مع تسهيل

لثانية والإدخال

فَلْمَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ مَنَدَّعُونَ ﴿ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَمَن مَعِي اَوْ رَحِمَنا فَمَن يُحِيرُ الْكَفِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيعِ ﴿ ﴿ قُلْ هُو الرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ الرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ اللَّهُ قُلْ أَرَهُ يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعِينِ ﴿ اللَّهُ وَالْفَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

مِ اللَّهِ الرَّحْنَزِ الرَّحِيمِ

تُ وَالْقَالَمِ وَمَايَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ فَا يَبِيكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ فَا يَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ فَلا تُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ وَلا تُطُع كُلَ اللهُ كَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ وَلا تُطُع كُلَ مَلَا فِي مَنْ مَعْتَدِ مَلَا فِي مَنْ اللهُ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنِ فَا اللهُ وَبَيْنَ الْمَالُ وَبَيْنَ الْمَالُ وَبَيْنِ فَا اللهُ وَبَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَبَيْنِ فَا اللهُ وَاللهُ وَبَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَلِي فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلهُ وَاللّهُ وَلِلهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلهُ وَاللّهُ واللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولِ

سَنَيِسَمُهُ,عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُونَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَهُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ۚ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيَهُ مِن زَّبِّك وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَلْنَادُوْ أَمُصْبِعِينَ (١) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ اللهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنْخَفَنُونَ اللهُ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( 6 ) فَامَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلْ غَنُّ مَخْرُومُونَ ۞ قَالَأَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُل لَكُورَلُولَا تُسَيِّحُونَ اللهِ عَالُوا سُبْحَنَ رَيِّنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ (أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ فَالْوَايْوَيْلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ﴿ اللَّهِ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمَعُ لَا لَمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ اللهُ مَالكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ اللهُ المُعْتَم لَكُورِكِنْكُ فِيهِ مَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿ ٢٨ أَمْ لَكُو أَيْمَنْنَّ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا غَتَكُمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْكَأْتُواْ بِشُرَكَآ إِبِهُ إِن كَانُواْ صَالِيقِينَ ﴿ يُوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَنُّ اعْدُواْ ضم النون وسلأ

مُبَدِّلُنَا متح الباء وتشديد الدال

فُلِّيَاتُواُ إبدال الهمزة أنداً و هو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيَزْلِقُونَكَ

نَخْلِ خَاوِيَةِ



المَا أَفَةُ الْ مَا الْحَافَةُ الْ وَمَا أَذْرَنكَ مَا الْحَافَةُ الْ كُذَبّ ثَمُودُ وَعَادُيْاً لَقَارِعَةِ الْ فَاَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيةِ الْ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللَّهَ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتُمَنيكَةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيةٍ اللَّ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ بَافِيكةٍ اللهِ

وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئةِ (١) فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ( ) إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُحَلَّمُ الكُرِّ لَذَكِرةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةً (اللهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور نَفَحَةُ وَنِعِدَةٌ (١) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَأَلِحْبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً (١) فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِينَةٌ (٧٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَغُفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ (٨٧) فَأَمَا مَنْ أُونِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنْقُولُ هَا قُومُ أَقْرَهُ وَأَكِنْبِيَهُ اللَّ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيةُ اللهُ فَهُو فِي عِشَةٍ رَّاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ (٣) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَنَكِنْنِي لَرْ أُوتَ كِنْبِية الله وَلَرُ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ اللهُ يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةٌ (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُمَّ ٱلْمُحِيمَ صَلُّوهُ (اللهُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (اللهُ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلِلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

VFO

وَٱلْمُوتَفِكُنتُ إبدال الهمزة واواً

عِالَخَاطِيةِ إبدال الهمزة باد مفتوحة

> فهی اسکان الها،

فَهُوَ

حكة تطبية على هاه مالية لمنس رأس مسر

و م يومِن ابدال الهمزة مِن غِسلينِ اخفاً،

ياً كُلُهُر إبدال الهمزة

الخطون ضم الطاء وحذف المعاة

نُدُّكُرُونَ تشييد الذال

سال إبدال الهمزة ألفاً

> يُسْتَلُ سَم الباء



فَيُودُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يُومِيدٍ بِبَنِيدِ هِ، وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوْمِهِ (١١) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ (١١) كُلَّآيَنَهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ (١١) تَذْعُوا مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّلُ ٧٧ وَجَمَعُ فَأُوعَىٰ ١٧ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا الله وإذامسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ اللَّهُ السَّمَايِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الصَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُو ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم يِشْهُدُ مِنْمُ قَايِمُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الله عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَلَّمُ عُكُلًّا ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخُلُ جَنَّةً نَعِيمِ (٢٨) كُلَّ إِنَّا خُلُقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ (٢٠)

يومير فتح الميم موويلم إبدال الهمزة واواً

0 v (QD)

نزاعة سين سم

مامون إبدال الهمزة ألفاً

يشهكرتهم. حدف الألف الثانية -بالإفراد - يلَّقُواً فتح الياء وإسكان اللام وحدف الألف وفتح الفاف والواو لينة

خر فتح النون وإسكان الصباد

يانيهمو إبدال الهمزة النا

أَنُّ اَعَبُدُواً ضم النون وصلاً

وَيُوْخَرِّكُمُ و لَايُوْخَرِّكُمُ لِلْيُوْخِرُ إبدال الهمزة واوا مفتوحة

> دُعاًءِ يَ فتع الباء

> > إِنِّيَ فتع الباء



يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَنُوا اللَّهُ مَالكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ أَلْرَتَرُوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوَتٍ طِبَاقًا ١٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ مُنْعِيدُكُمْ فِهَاوَيُغْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا (١) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (١) لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نُذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١٠ مِّمَّا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٧٧) زَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَانِ دَخَلَ يُنْوَ مُوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠

وُدُا دسم الواو بيتي

مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ابدال الهمدة واوا



وَانَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

وار عو والمنهم كسر الهمزة

الان ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

هر م يومِن إبدال الهمزة واوأ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وْأْرْشَدُا (١٠) وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُو ٱلْحَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّهُ عَدْقًا (١٠) لِنَفْينَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ٧ ۗ وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١) وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ فَأَلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ الْحَدَّانِ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١٠٠ إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا أَبُدًا (٣) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ = أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرْصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَاكَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءِعَدَدُا ١١٠

وَإِنَّا عسر الهمزة مَاءُعُدُفًا المفاء نسلُكُمُ

ريِّيَ سَع الباء وَمِن خَلُفِهِء اختاء



عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (0) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذْنَاهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ

ٱلولْدَانَ شِيبًا ١٠٠ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُهُ, مَفْعُولًا ١٠٠

إِنَّ هَاذِهِ ء تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ ء سَبِيلًا اللَّا



ويضفهء كسر الفاء والهاء

> ر مرا وثلثمر عسر اللاء والهاء

مِن خَيْرِ اخفاء

إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن مُلْتِي الَّيْ الْيَلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلْثُهُ, وَطَآبِفَةُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا مَا يَسَتَرُ مِنَ الْقُرْءَ النَّعِلُمُ أَن سَيَكُونُ مِن مَنْ مَن مُ مَن مُ مَن اللَّهُ وَءَاخُرُونَ وَءَاخُرُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ فَي اللَّهُ وَءَاخُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ فَي اللَّهُ وَءَاخُوا اللَّهُ اللَّهُ وَءَاتُوا اللَّهُ اللَّهُ وَءَاتُوا اللَّهُ ال

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأُوا سَتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله عَنوُرُ رَحِيمٌ الله اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّه

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلْمُذَّرِّنُ أَفَرَقَا أَذِرْ أَنْ وَرَبَكَ فَكَيْرَ آوَيْبَابِكَ فَطَهِّرُ الْ وَالْمَيْرَ الْ فَطَهِّرُ الْ وَالْمُتَمَّرُ اللَّهُ وَالْمَيْرُ اللَّ وَالْمَيْرُ اللَّ وَالْمَيْرُ اللَّ وَالْمَيْرُ اللَّ وَالْمَيْرُ اللَّ وَلَمْ يَلِي وَمَيْدِيوَمُ عَسِيرً اللَّ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا فَوْرِ اللَّ فَذَلِكَ يَوْمَيْدِيوَمُ عَسِيرً اللَّ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا عَنْدُودًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا عَمْدُودًا اللَّ وَمَهَدَتُ لَهُ، وَمَا اللَّهُ الْعُولِي اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَن خَلَقَتُ اِنْفَاء

أَنْ أَزِيدُ (١٠) كَلَّزَأِنَهُ كَانَ لِآيِينَا عَنِيدًا (١١) سَأَرُهِ قُهُ وصَعُودًا (١٧)

ه مرو يوثر إبدال الهمزة داوا

قِسْعَةً عُشْرَ إسكان العين

والمومنون إبدال الهمزة واوأ

إِذا دُبرَ فتع الذال وزاد أنفأ بعدها وحذف معزة أدبر ثم فتع الدال إِنَّهُ, فَكُرَ وَقَدَّرَ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قَيْلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ أَن أَثُمَّ نَظَرُ اللهُ مُعَسِ وَيُسَرَ اللهُ مُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ا وُوْرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللهِ وَمَآ أَدْرَيْكُ مَاسَقُرُ (٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١) عَلَيْهَا نِسْعَةُ عَشَرٌ الله عَلَنَا أَصَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَاٌّ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهُ وَالَّيْلِ إِذْ أَنْبُرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبُرِ اللَّهُ لَذِيرًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ لِمَن شَاةً مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَرَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسُبُتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴿ فَ جَنَّن يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ كَ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ كَ اللَّهِ الْوَالْرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (0) وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (1) حَتَىٰ أَمَننا ٱلْيَقِينُ (٧)

انَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ إِنَّ الْمُنَّا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللهِ كُلِّ اللهِ عَلَا الْعَافُونَ ٱلْأَخِرَةُ ﴿ وَاللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ مَنْذِكِرَةً ﴿ وَاللَّهِ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرُهُ ﴿ وَاللَّهِ مَا وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٣ المعترة القتامة مِلْقَهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرِّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ١ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعُ عِظَامَهُ، ﴿ إِنَّ مَلْ قَلِدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ، ﴿ الْ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَايَسَنُلُ أَيَّا نَيْوَمُ ٱلْقِيمَةِ ﴿ فَإِذَا بِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرُ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُّ ١١٠ يُنَبُّو ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأُخِّرُ ١٠ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ ١٠ وَلُو أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ, ١٠ لَا يُحْرِكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَهُ (١) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ والله

نُسْتَنفَرَةً فتح الفاء أَن نُو تَنَ

أن يُوتَىٰ إبدال الهمزة واوأ

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

> برُقَ فتح الداء

قرانه إبدال الهمزة ألفاً من زَّاقِ بلا سكت. وإدغام النون يخ الراء

> سكة لطيفة على النول على على

نگمنگی إبدال الياء تاءُ

سكسيلًا وصلاً، تقوين الفتح مع الإدغام

كاسِ إبدال الهمزة



عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيِيمَاوَأُسِيرًا ١ إِنَّانُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءُ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا (١١) مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَايِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوَلا زَمْهُ رِيرًا (١١) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدُّرُوهَانَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطْوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُعَنَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَ امَّنشُورًا الله وإذاراً أيت تم رأيت بعياً ومُلكاً كيرًا الله عليهم ثياب سندس خُضُّ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١١ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَلِحُكِم رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ المِمَّا أَوْكُفُورًا اللهُ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهِ

مُتَكِينَ حدف الهمزة وصلاً: بتنوين الفتح مع الإخداء وصلاً: يتنوين وصلاً: يتنوين

كاسيًا إبدال الهمز الفأ

لُولُوگُا إبدال الهمزة الأولى واواً

اسکان الباء وکسر الهاء سندس مرح ورکسر الماء اختاء اختاء

وَإِسْتَبْرِقِ

بشينا إبدال الهمزة

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١٠ إِنَّ هَتَوُلآء يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ١٠٠ خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَاكُهُمْ تَبْدِيلًا الله الله عَذِهِ عَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ أَغَخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَيِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدِّخِلُ مَن يَشَاء وَ وَحُمَتِهِ وَ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا اللهِ والله التَّمْزَ الرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرِّفًا لَا الْعَاصِفَاتِ عَصِفًا اللَّهُ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشَرًا لِلَّا فَٱلْفُرْوَنْتِ فَرَقَالَ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكُرًا اللَّهُ عُذَرًا أُو نُذُوا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِمُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّاجُومُ طُعِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ الله وَإِذَا ٱلِلْهِ بَالُ نُسِفَتَ ﴿ فَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُفِنَتَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَوْمِ أُجِلَتَ الله في الفصل ال وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّهِ وَلَيْ يُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (0) أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ (1) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧٤ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠ وَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١٠

وور ندرًا ضم الذال

و ر ر المحارة ابدال الهمزة واواً مضمومة وصلاً وابتداءً وتخفيف الفاف

أَلَوْ فَغُلُقَكُم مِن مَّآءِمِّهِينِ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ أَن إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَّرْنَا فَيْعَمَ الْقَدِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلْرَ بَغِعَلَ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ ١٥ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَيْمِخَنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومَ إِلِّهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّطِلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصْرِ (١٦) كَأْنَهُ: مِمْلَتُ صُفْرٌ (٢٦) وَيَلُّ يُومَ إِلِمَّكُذِينَ (٢٠) هَذَابُومُ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ١٠٥ وَيُلُّ يُومَيِدٍ لِلْمُتَكَذِّبِينَ ﴿٧﴾ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَنْكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكُيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ أَن وَبُلُّ يُوْمِيدِ لِلْفَكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ (ال) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ (ال) كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَاكُنتُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُثْلِقُ مَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ السَّاوَيْلُ يُوَمِّيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُّ ٱرَّكَعُواْ لَا يَرَّكَعُونَ ﴿ فَا وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (1) فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ (0)

فُقد رنا

جملات زاد الفا بعد اللام - على الجمع -

م هر يو منون إبدال الهمزة واواً





فَا تُونَ إبدال الهمزة الفأ

وفياحت تشديد التاء

وغُسَاقًا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ٢٣ حَدَ آبِقَ وَأَعْسُا ﴿ ٢٣ ۚ وَكُواعِبُ أَثْرَابًا ﴿ ٣٣ ۗ وَكُلَّ دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًّا بَا ﴿ صَّا جَزَاءَ مِن زَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ أَلْسَمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَاٱلْحَنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ( الله الله عَالَ الْمُومُ الْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَ رْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَزْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ١٠٠٠ ٥ وَٱلنَّنزعَن عَرْقًا (١) وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ١١) وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحًا المَّنْ اللَّهُ الرَّادِفَةُ ( ) قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ( ) أَبْصَدُرُهَا خَلِيْعَةُ اللَّهِ يَقُولُونَ أَوِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهَ أَوْلَالًا كُنَّا عِظْ مَا نَخِرَةً اللَّهَ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ اللَّهَ فَإِنَّا هِي زُجْرَةٌ ا وَحِدَةً اللهُ عَلِيدَ أُوسَ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ عَلْ أَنْلُكُ حَدِيثُ مُوسَى (اللهُ

وگاسگا إبدال الهمزة أنفأ

رَّبُّ

الرحمن

ا نَا حذف الهمزة الإولى

أدداً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

کرة ﴿ خاسِرةً طُوى قتح الواو دون تتوین (الف بعد الواو وفقاً وحذف الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

تَرَّكُ نشدبد الزاي

ع المنتم و تسهيل الهنزة الثانية مع الإدخال

الماوكل إبدال الهمزة الفا (الموضعين)

منخاف بساء

مُندِرُ مُ







فننفعه ضم العبن تصدید تشدید الصاد

وُهُو

سىء خلقه اخلفه نطفه خلقه

شُمَّاءَ أُنشره، تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّا كسر الهمزة

شَانُّ إبدال الهمزة أنذاً



فُتِلَتْ تشدید الناء الأولی





فَعَدُلُكَ تشدید اندان یُکذِبُونَ بالیا، بدل انتا،

كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُ رَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴾ كِننَهُ مَّ قُومٌ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ كَلَّالِمُ إِنْ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ ١٠٠ مُمَّ إِفَّالُ هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ كَاللَّهِ إِنَّ كِنْبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ الله ومَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُّونَ اللهِ كِنْنَبُ مِّرَقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الاً إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ مَعْفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ١٠٠ خِنْهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٠ وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمِ ﴿ اللَّهِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَوُلآءِ لَصَآلُونَ ١٠ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَلْفِظِينَ اللَّهُ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ اللَّهُ

حكاتاطينة على اللام لمند

بلرزان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

تعرف ضم الناء وفتع الراء

مور و نصرة سم الناء

مَّخْتُومِ خِتْلُمُهُ،





يُورِمِنُونَ إبدال الهمارة واوأ

مركبي مركبي المرافق المرافق المواقع المرافق المواقع ا



هٔ مورسوه اجرعیر اخفاء بآلمُومِنِينَ

والمؤمننت







لليسرئ ضم السين م و رون أبدال الهمزة واوأ

يۇمىينر خىشىغة

إِيَّا بِهِمُ تشديد الياء

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يُؤْمَيذٍ خَلْشِ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ ۚ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ اللَّهِ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ (٣) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنَى مِن جُوعِ (٧) وُجُوهُ يُوْمَعِلْ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ۞ فِيجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِغِيَةُ اللَّ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةً اللَّهِ فِيهَاسُرُرُ مِّ رَفُوعَةُ اللَّ وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً (اللَّهِ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةً (اللَّهِ مَا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابُهُمْ ١٥ أَمُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١٥



يسري



راوأ



يُوتِي بدال الهمزة



المورد المورد المورد المورد

العسمي ضع السبن (الموضعين) وعري

وور مسمرا سم انسین (الموضعین)



کر دو برو اجر عبر اخفاء

أقرا

إبدال الهمزة ألقاً (الموضعين)

أرأيت نسهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

كُلْدِ بَهِ خَاطِيةِ اختاء مع ابدال الهمزة





خداً





فَهُو إحال الهاء من خفت



جمع

موصدة أبدال الهمزة واوأ

مَّاكُولِ إبدال الهمزة الفا لايلكف

إِلَافِهِمُّ و حذف الباء

> مِن خوفِ اخفاء

أرزيت سهيل الهمزة الثانية

شكانيك إبدال الهمزة باد منتوحة





حَمَّالَةُ



# تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بين سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدى الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أَبِي طالب وزيد بن ثابت وأُبِّي بن كعب رضي عن النبي عُلِيًّا. وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة أَبِي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، بروايتــي سليان بن مسلم بن جماز، وأبي الحارث عيسي بن وردان. وقراءة أبي جعفر التي في الهامش هي من طريق الدرة.

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بِلَونِ مميز داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لأبي جعفر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكموفي والعد المدني الأول.

قرأ أبو جعفر بقصر المنفصل، وتوسط المتصل.

وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل محرك.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يمدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أنذ رته مُم).

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط() مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَّانتُمُ)، (هَناْنتُمُ)، (أَرَايَتَ) وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إِسْرَة ويل)، (أَابِنتُكُمُ)، (شُهُدَآءَ إِذَ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إِسْرَة ويل)، (أَابِنتُكُمُ)، (شُهُدَآءَ إِذَ)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَرْلِيَآءُ أُولَيْهِاكُمُ)،

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياء إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآء ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآء أَق)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءَ) و(شيَّعَتْ) يدل على الإشمام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

تنبيهات: ١. قرأ أبوجعفر (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللَّولَىٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فان له ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللُّولَىٰ) هي:

أ. (ٱلْأُولَىٰ) بهمزة وصل مفتوحة فلام ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم.
 ب. (ٱلُولَىٰ) بهمزة وصل مفتوحة فلام مضمومة فواو مدية.
 ج. (لُولَىٰ) بلام مضمومة ثم واو مدية.

قرأ أبو جعفر قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان:

١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلْكَ ﴾ .
وله وجهان في همزة الوصل في: (مَّالدُّكَرَّتِينَ ) [الانعام: ١٤٤، ١٤٤، ]،
(مَّالَكُنَ ) [يونس: ١٥١، ١٥]، (مَّاللَّهُ ) [يونس: ١٥٩]، [النمال: ١٥٩]، (مَّالسِّحُرُ)
[يونس: ١٨]: ١. الإبدال وهو المقدم. ٢. التسهيل.

- نقل ابن وردان فتحة الهمزة إلى اللام في (ءَٱلُنِ) [يونس: ٩١،٥١] وحذف الهمزة ،وفي همزة الوصل حال إبدالها ألفاً وجهان: ١. مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام ٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة (ءَالَسَ). كَتَبَ بعض العلماء لفظ: (كَلِمَتُ) [الأعراف: ١٣٧] بالتاء المربوطة (كَلِمَةُ). أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين نحو: (مِن خَشِّيَةٍ)، (عَطَآءٌ غَيْرٌ). واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فأظهرها كحفص: ١. (يَكُمَّ: غَيِيًّا) [النساء:١٣٥] ٢. (وَٱلْمُنْخَنِقَةُ) [المائدة:٣] ٣. (فَسَيُنْغَضُونَ) [الإسراء:١٥]. وقرأ (ألَّتَه ) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة، وسهل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً. أما وقفاً فله ثلاثة أوجه ١. التسهيل بالروم مع التوسط (ٱلَّتي) ٢. التسهيل بالروم مع القصر (ٱلَّني) ٣. إبدالها ياء ساكنة مع المد اللازم (ٱلَّتِيّ). قرأ (يَتَأْبَتَ) حيث وقعت بفتح التاء وصلاً، ووقف عليها بالهاء. ملاحظة: السجدات في مصحف أبي جعفر إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | - 44  | العنكبوت | مكية    | 1      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | r.    | الروم    | مدنية   | 7      | 7     | البقرة   |
| مكية    | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | 0-     | r     | آل عمران |
| مكية    | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | VV     | 1     | النساء   |
| مدنية   | 114    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | ETA    | ri    | سبا      | معيّة   | 174    | 7     | الأنعام  |
| مكيّة   | iri    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| معيّة   | 11.    | 41    | يس       | مدنية   | 100    | Α     | الأنفال  |
| مكيّة   | 117    | TV    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | 1     | التوية   |
| مكنة    | for    | TA    | ص        | معية    | 4.4    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | toA    | 71    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | 137    | 1.    | غافر     | مكية    | Tro    | 17    | يوسف     |
| مكية    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 714    | 15    | الرعد    |
| مكية    | EAT    | 17    | الشورى   | مكية    | Too    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | 1.14   | ir    | الزخرف   | معيّة   | 777    | 10    | الحجر    |
| مكية    | 117    | ii    | الدخان   | مكيّة   | YTY    | 17    | النّحل   |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | 17    | الإسراء  |
| مكيّة   | 0.4    | 17    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0.V    | ŧ٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدنية   | 110    | ٤٨    | الفتح    | مكينة   | 717    | ٧٠    | طه       |
| مدنية   | 010    | 14    | الحجرات  | مكينة   | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | OIA    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | **    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | 01    | الداريات | مكيّة   | 717    | 11    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٢    | 70    | الطور    | مدنية   | ra.    | Y£    | النور    |
| مكيّة   | 017    | or    | النجم    | مكية    | ros    | 70    | الفرقان  |
| مكيّد   | AYO    | ot    | القمر    | مكية    | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدئية   | ori    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | TVV    | YV    | النمل    |
| معيّد   | 071    | 97    | الواقعة  | مكية    | TAO    | TA    | القصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 110    | 7.7   | الطارق   | مدنية   | orv    | ٥٧    | الحديد    |
| مكيّة   | 011    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ۸۵    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | м     | الغاشية  | مدنية   | ٥٤٥    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 780    | 44    | الفجر    | مدنية   | 019    | 3.    | المتحنة   |
| مكيّة   | 011    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكية    | 090    | 11    | الشمس    | مدنية   | 700    | 7.7   | الجمعة    |
| مكيّة   | 010    | 17    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | المنافقون |
| مكيد    | 247    | 45    | الضحي    | مدنية   | 200    | 71    | التغابن   |
| مكيّة   | 017    | 41    | الشرح    | مدنية   | Ass    | 70    | الطلاق    |
| مكية    | 097    | 90    | المتين   | مدنية   | ٥٦٠    | 11    | التحريم   |
| مكية    | 094    | 41    | العلق    | مكيّة   | ٥٦٢    | 77    | नाम।      |
| مكيّة   | 09.4   | 17    | القدر    | معيّة   | 370    | 7.6   | القلم     |
| مدنية   | APO    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 15    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 94    | וונוננג  | مكية    | AFO    | ٧.    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ۵۷۰    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | 1      | 1-1   | القارعة  | مكيّة   | ovY    | 77    | الجن      |
| مكيّة   | 1      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ovi    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة   | 1-1    | 1.7   | العصر    | مكيّة   | aVa    | V£    | المدثر    |
| مكيّة   | 7-1    | 1-1   | الهُمزة  | مكية    | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| معيّة   | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | OVA    | 77    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكية    | ۵۸۰    | vv    | المرسلات  |
| مكية    | 7-7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | YAG    | YA    | النبأ     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٢    | V4.   | النازعات  |
| مكية    | 7.5    | 1.1   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | مبس       |
| مدنية   | 7.7    | 11.   | النصر    | مكية    | FAG    | AT    | التكوير   |
| مكيّة   | 7.5    | 111   | المند    | مكية    | ٥٨٧    | ٨٢    | الانفطار  |
| مكية    | 7-1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | VAG    | ۸۳    | المطففين  |
| مكية    | 7+1    | 111   | الفلق    | مكيّة   | 0.44   | ٨٤    | الانشقاق  |
| معيّة   | 7.1    | 111   | الناس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ۸٥    | البروج    |

NEVENERAL SENENCENERAL SENENCEN